10 A





نامحه طبحاً: كلية الأداب قسم التاريخ



# نظام الرهائن في اليمن

في عهد المملكة المتوكلية اليمانية

(1191-77915)

رسالة ماجستير مقدمة من الطالب/ أمين محمد علي الجبر

إشـــراف أ.د/ أحمد قايد الصايدي

PC.0/12 (7



# (الإفراء

إليه . .

أباً ومناضلاً وتصوياً (والصي) كما تهي لنصفي الآذر (زوبتي) أتهمي

تهمنا العمل المتواضع

#### شكر وتقدير

يسر الباحث أن يتوجه بالشكر والتقدير للأستاذ المشرف /أ.د.أحمد قايد الصايدي الذي كان لتوجيهه السديد ومتابعته الدقيقة الأثر الواضح في أن تستوي هذه الرسالة منهجاً ودراسة ومصادر ومراجع لتكون على صورتها الحالية ، وإننى مدين إليه علمياً وتربوياً .

وبالعرفان والجميل لأستاذي الذي بقدر ما ثبطني حفزني أ.د. عبد العزيز قايد المسعودي الذي كان لتشجيعه الدائم لي ولتوجيهاته العلمية الصائبة ، ابتداء من مقترح البحث وحتى الإنتهاء من إعداد هذه الرسالة ، أبلغ الأثر في إنجازها ، فله منى عظيم الشكر والإمتنان .

وأتقدم بالشكر الجزيل لأساتذة قسم التاريخ الأفاضل الذين لـم يبخلـوا على بمشورة أو رأي أو مساعدة ، مما يعجز اللسان والقلم أن يوجـه لهـم شكراً فائقاً وتقديراً مخلصاً .

وكذلك الشكر والتقدير للمركز الفرنسي ، والمركز الــوطني للوئــائق وبالأخص القاضي / على أحمد أبو الرجال رئيس المركز .

كما لا أنسى أن أخص بالشكر أستاذي ، الذي علمني معنى الصبر والمثابرة الأستاذ/ أحمد يحيى الجبر ، وكذلك المقدم / محمد على صلاح الذي شجعني طوال مراحل دراستي .

وأشكر أيضاً الدكتور / محمد الضبري ، الذي قدم لـــي العــون والمســاعدة . لإنجاز رسالتي .

والأستاذ/ عبده أحمد القدسي ــ أمين مكتبة الآداب .

ولكل زملائي وزميلاتي ممن قدم لي الدعم والمساندة .

وأخيراً الشكر والعرفان لصديق العمر /أحمد صالح القبيضـة .

إلباحث ....

# <u>المقدمة:</u>

ليس ثمة ظاهرة سياسية اجتماعية، حظيت باستهجان ونقد معظم الكتاب والمؤرخين، مثل نظام الرهائن Hostage system في المملكة المتوكلية اليمانيسة (١٩٦٨ ـ ١٩٦٢)، ولم تلق هذه الظاهرة قبولاً سوى من بعض من أرخ للإماسة من جانب رسمي.

ومع ان الدلائل تؤكد ان الرهائن هي ظاهرة قديمة ليس في اليمن فحسب، ولكن في دول وحضارات اخرى قديمة ،فان ظاهرة اخذ الرهائن في عهد الدولة المتوكلية تحول إلى نظام قائم بذاته ،حيث تميز بوسائله المتعددة ومقاصده وغاياته التى تتلخص في تثبيت النظام وفرض الولاء للإمام وللمذهب .

ومع تهاية عهد العثمانيين في اليمن سنة ١٩١٨م، أظهر الإمام طموحا في زيادة المساحة التي تقع تحت نفوذه منذ صلح دعان ١٩١١م ، وشجعه على ذلك انه بعد خروج الاتراك لم تكن هناك قوة حقيقية تستطيع منافسته ، ومع ذلك وجد الإمام نفسه بحاجة إلى إعمال القوة لبسط سيطرته ونفوذه على سائر البلاد ، فكان أن استخدم نظام الرهائن على نطاق واسع ، وعلى نحو ما سيرد في الدراسة .

ويبدو ان دافعه إلى ذلك ليس فقط فرض السيطرة السياسية ،ولكن ايضا فرض الزعامة الروحية من خلال حمل اليمنيين على الانضواء تحت راية المذهب الزيدي \_ وان لم يفرضه قسرا \_ ومن ثم الولاء لآل البيت الذين ينتمي اليهم الإمام .

` لقد مثل نظام الرهائن واحدا من أبرز مظاهر العنف السياسي للنظام الإمامي الملكي ،كما سنرى في هذه الدراسة .

والجدير بالملاحظة أن نظام الرهائن في عهد الدولة العثمانية كان جزءاً من المهام التي أشرف على تطبيقها بعض الولاة الأتراك كما تذكر المصادر التاريخية، في حين أن الأئمة العلويين توسعوا في ممارسة هذا النظام لا سيما في عهد المطهر بن شرف الدين (ت٩٨٠هـ-١٥٧٣م)، خلافاً لما كان عليه في العهد العثماني.

وهذا التوسع في تطبيق نظام الرهائن سرعان ما اصبح منهجا اشد وضوحا منذ تسلم الإمام يحيى (ت١٣٦٧هـ-١٩٤٨م) مقاليد السلطة والحكم في صنعاء عام ١٩١٨م وإن كان قد مارسه قبل هذا التاريخ عندما كان يمارس نفوذه باعتباره إماما و زعيماً روحياً للطائفة الزيدية.

تتناول هذه الدراسة نظام الرهائن في عهد المملكة المتوكلية اليمانية ( ١٩١٨ - ١٩٦٢ م ) كظاهرة تاريخية ذات ملامح سياسية واجتماعية ونفسية، جديرة بالدراسة والبحث، بمنأى عن السرد التاريخي الذي انتهجته الدراسات التاريخية السابقة.

إن التلازم بين نظام الرهائن وخضوع أهل اليمن لسلطة الأئمة الحكام، قد شكل مع مرور الايام عبئا ثقيلا على كاهل الناس وبدأ قطاع واسع منهم يعبرون عن ضيقهم من السياسة المركزية المفرطة التي يتبعها الإمام حتى تطور الامر إلى إعلان بعض القبائل الخروج على السلطة الإمامية.

ولعل المقاومة القبلية المسلحة التي شهدها الريف اليمنسي منذ عقد العشرينيات في حاشد والزرانيق والمقاطرة والضالع وريمة ومراد والبيضاء، وخولان ...الخ، دليل قاطع على رفض سياسات الإمام التي يمثل نظام الرهان أسوأ مظاهرها على الإطلاق .

ومنذ اوائل الاربعينيات اتخذ التعبير عن رفض نظام الرهائن من قبل بعض شيوخ القبائل منحاً جديدا تمثل في الخروج على سلطة الإمام من خلال الانضام الي صفوف المعارضة التي بدأت تتشكل آنذاك من مجموعة من المثقفين النين نزحوا إلى مدينة عدن.

وتحاول هذه الدراسة إثارة جملة من الأسئلة حول طبيعة هذا النظام وتطبيقاته في العهد الملكي، ومدى إسهاماته في ترسيخ نفوذ سلطة الدولة المركزية على حساب مؤسسة القبيلة ونفوذها، وإذا كان الأئمة الحكام قد أسهموا في جعل نظام الرهائن أحد أعمدة حكمهم، فإن هذا النظام قد ساهم بدوره في زعزعة الأمن والاستقرار بسبب رفضه، ومقاومته من القوى القبلية كما أن حركة المعارضة اليمنية عملت كل ما بوسعها على التشهير بهذا النظام من خلال صحفها وأدبياتها.

إن الهدف من هذه الدراسة هو تبيان ما غفل عنه الباحثون والدارسون والذين ركزوا اهتمامهم على البعد التاريخي، ولم يتطرقوا بصورة اعمق السي الابعاد الاخرى لهذا النظام وإلى آثاره السياسية والاجتماعية والنفسية علسى ضحاياه، الذين لبث بعضهم سنوات خلف الأسوار ينتظرون الخلاص والعودة إلى أهلهم وذويهم.

وتشير بعض الكتابات التي ألفها الرحالة العرب والأجانب الذين أتيحت لهم زيارة اليمن في فترة ما بين الحربين العالميتين وما بعدها ،إلى ما تكون لدى هولاء الرحالة من انطباعات متباينة تجاه السياسة المركزية المفرطة للنظام الإمامي الملكي، لكن اهم ما تضمنته تلك الكتابات من مواقف لا تخلسو مسن الانتقادات إلى نظام الرهائن وفي مقدمتهم أمين الريحاني صاحب كتاب (ملحك العرب)، وسلفادور أبونتي في كتابه المترجم إلى العربية بعنوان (هذه هي المنبن السعيدة) وهانز هو لفريتز في كتابه المترجم إلى العربية بعنوان (اليمن من الباب الخلفي)، ومنهم من برر، ودافع عن النخبة الحاكمة وعلى رأسهم نزيه مؤيد العظم في كتابه (رحلة في بلاد العربية السعيدة) ومحمد حسن عضو البعثة العسكرية العراقية في كتابه (قلب اليمن) وغيرهم.

ومن جهة أخرى، فإن الدراسات العلمية، خصوصاً تلك الأطروحات الأكاديمية التي تعرضت لنظام الرهائن في اليمن الحديث، لم تعط الموضوع حقه، فعلى سبيل المثال لا الحصر قدمت كل من دراسة فضل أبو غانم (البنية القبلية في اليمن بين الاستمرار والتغير)، ودراسة سيد سالم (تكوين اليمن الحديث)، عرضا عاماً لهذه الظاهرة التاريخية، وأهملت دراسة البيئة السياسية، التي تولد عنها ذلك النظام.

لقد طبق هذا النظام على شريحة من السكان، وخاصة أبناء زعماء القبائل اليمنية، الذين اعتقلتهم السلطات الإمامية، لضمان ولاء ذويهم ،وحرصت على إعادة تتشئتهم العقائدية السياسية على أسس ثقافية تدين بالولاء لشخص الإمام، ليتم الحاقهم في مرحلة الشباب بالجهاز الإداري والجيشين الدفاعي والبراني.

تمثل الوثائق بالنسبة لموضوع بحثنا مصدراً رئيسياً، كون نظام الرهائن في اليمن لم يدرس دراسة علمية موثقة، لذا كان من الأهمية بمكان الرجوع إلى الوثائق الرسمية لحكومة المملكة المتوكلية اليمانية المتوفرة للباحث في المركز الوطني للوثائق وبعض مراكز الدراسات والأبحاث.

تشكل هذه الوثائق المصدر الرئيسي لبحثنا، فضلاً عن الوثائق ذات الصفة غير الرسمية، التي يحتفظ بها بعض الأهالي، الذين كانت تربطهم صلة مباشرة بالدولة في عهد الإمامين يحيى وأحمد حميد الدين.

وهي تحتوي في مجملها على سائر المعاملات اليوميسة المتعلقة بنظام الرهائن، والإجراءات التي تتخذها الدولة وكذا الاجراءات التي تتخذها القبيلة المتوفير الطعام والمسكن والتعليم والصحة وعملية المناقلة. الخ، ورعاية الرهائن في السجون والمعتقلات.

وقد احتوت بعض المصادر الأولية، خصوصاً تلك المخطوطات المتوفرة في دار المخطوطات بصنعاء، مادة تاريخية قيمة لبحثنا، كون مؤلفيها عاصروا فترة المملكة المتوكلية اليمانية، بل وتبوأ بعضهم مراكز تتفيذية وقضائية وتشريعية وسياسية، فخرجوا بانطباعات عامة تساعدنا على فهم جوهر نظمام الرهائن وتطبيقاته على أرض الواقع.

فكانت هذه الأعمال المخطوطة عوناً لنا في استكمال الدراسة والبحث، خصوصاً مؤلف الحسن بن أحمد الإرياني (صادق التحاقيق بما حدث في قبيلة حاشد والزرانيق)، وكتاب محمد بن عبد الرحمن شرف الدين (البرق المتألق في رحلة مولانا سيف الإسلام إلى المشرق) وكتاب عبد الكريم مطهر الذي حققه محمد عيسى صالحية (كتيبة الحكمة في سيرة إمام الأمة) الذي يسلط الضوء على طبيعة الصراع بين المؤسسة الإمامية والمؤسسة القبلية من وجهة نظر رسمية، أيضاً كتاب أحمد عبد الله الجنداري (الدر المنتقاة في سيرة الإمام المتوكل على الله وخصاله المرتضاه)، وغيرها من الكتب المخطوطة التي تناولت تلك الفترة.

من جهة أخرى، تقدم لنا المراجع الثانوية معلومات وافرة لا يمكن الاستغناء عنها، خصوصاً ما كتبه الزوار والرحالة الأجانب والعرب الذين تطرقوا لنظام الرهائن وممارساته على نطاق واسع في العهد الملكي، وهي على محدودية معالجتها لمظاهر السياسة المركزية ومنهج الحكم الذي سلكه الإمام يحيى وولده أحمد، تساعدنا على فهم هذا النظام وأثره على مستقبل اليمن المعاصر.

أما الكتابات باللغة الأجنبية فلم نعتمد عليها كثيراً، لا لأنها لم تأت بالجديد فحسب، وإنما لأنها كررت ما أوردته المصادر اليمنية.

واستكمالاً للفائدة العلمية، قمنا بالاتصال ببعض الشخصيات التي كانت رهائن في العهد الإمامي الملكي، ولم يبخل الكثير منهم في الإجابة والتعليق على استفساراتنا، ومناقشة بعض الملابسات الغامضة حول بعض الأحداث والمواقف التي تطرقنا إليها في دراستنا.

وقد قسمنا دراستنا هذه إلى أربعة فصول :قدمنا في الفصل الأول تعريفاً لنظام الرهائن لغة واصطلاحاً وأنواع الرهائن، التي كانت تأخذها المملكة المتوكلية من رعاياها. كما قمنا بإعطاء خلفية تاريخية عن نظام الرهائن. تبسين جذور هذا النظام والغايات المختلفة من استخدامه عبر مراحل تاريخية طويلة.

وخصصنا الفصل الثاني لدراسة الجانب النطبيقي لهذا النظام ،حيث بينا فيه الطرق المتبعة في أخذ الرهائن وكيف كانت تتم عملية المناقلة للرهائن عند انتهاء المدة المحددة لهم، وعدم قبول الإمامة بغير أبن الشيخ رهينة. وهو مايؤكسد بان نظام الرهائن كان نظاماً قائماً بذاته له إدارته واجراءاته المحددة وقواعده المنظمة ، كما تطرقنا إلى مسألة تعليم الرهائن وتربيتهم في المعتقلات والسجون، ونوعية المنهج الدراسي الذي كانوا يدرسونه والذي كان يكرس مبدأ الولاء لشخص الإمام ،ووظيفته الأيديولوجية ، التي كانت تخدم مصالح الطبقة الحاكمة والمؤسسة الإمامية، كما تطرقنا إلى تأثير السجن على نفسية الرهائن، واوضحنا مصادر

مالية الرهينة، وتناولنا الحالة الصحية للرهائن وأوضاعهم فسي المعتقلات، ورأي الدين والأعراف في نظام الرهائن عموماً.

وفي الفصل الثالث حاولنا إبراز دور نظام الرهائن المحوري في عملية بسط السلطة المركزية للمملكة وتثبيت دعائمها نتيجة لما أبدته القبائل في بدايسة الأمر من خضوع واستكانة تجاه تطبيقات هذا النظام، وقد صاحب عملية بسط السلطة المركزية وتعميم نظام الرهائن على معظم مناطق اليمن العديد من التمردات والانتفاضات التي عبرت عن الرفض لهذا النظام ،الذي اخذ به الإمام يحيى منذ مبايعته بالإمامة عام ١٩٠٤م وهو لا يزال مجرد زعيم روحي للطائفة الزيدية.

أما الفصل الرابع والأخير فقد تناولنا فيه تأثير نظام الرهائن على الحكم الملكي الإمامي، وأوضحنا كيف لعب دوراً مزدوجاً فساعد في بادئ الامر علم فرض السلطة المركزية وتوسيع رقعتها ،ثم تحول إلي عامل من عوامل زعزعمة هذه السلطة .

أما الخاتمة فقد ضمناها النتائج التي توصلنا إليها من خلال در استناهذه.

ومع ذلك ورغم ما بذلته من جهد في هذا البحث، إلا أنسه يظل مشوباً بالقصور والنقصان، مادمت إنساناً فالكمال لله وحده. غير أني أستطيع أن أؤكد أني قد تحريت الحقيقة المجردة، قدر جهدي وجعلتها غايتي والتزمت بما قدتتي البه دراستي المنهجية للمواد التي يُسِرَ لي العثور عليها، وجلها مسواد مسن بقايا الإدارة الإمامية سواء وثائق أو مخطوطات.

ختاماً، لا بد أولاً أن أشكر الله الذي وفقني لإنجاز هذا العمل، كما أشكر أستاذي القدير الذي كان خير مشرف على هذه الرسالة أ.د.أحمد قايد الصايدي.

هذا وإني لأرجو أن أكون قد أسهمت في بحثي هذا في إعطاء صورة أقرب المحقيقة للقارئ عن نظام الرهائن في اليمن خلال حكم المملكة المتوكلية، فان أصبت فذاك ما أرجو وإن أخفقت فحسبي أني حاولت جاداً ومتجرداً، والله من وراء القصد.

#### الفصل الأول

#### الخلفية التاريخية لنظام الرهائن

#### التعريف بنظام الرهائن:

الرهيئة في اللغة: مصدر مأخوذ من الفعل الماضي (رَهَن) ورَهَنَ الشيء معناه احتجزه وحبسه وأبقاه لأسباب مختلفة (۱). والرهيئة على وزن فعيلة، تعني الشيء المحبوس.

أما في الاصطلاح فثمة معان ودلالات لمصطلح رهينة، تختلف باختلاف الشيء المرهون وسبب الرهن. ويمكن هنا التمييز بين نوعين من الرهائن الرهينة المالية المالية ورهينة الأشخاص. فالرهينة المالية تكون لضمان مال للدائن في ذمة المدين، وهو ما يعرف في المعاملات بعقد الرهن (٢). وتتميز عن رهينة الأشخاص بكونها تأخذ بالتراضي، أما رهينة الأشخاص فتتميز بطابعها القسري، وتكون على ضدين الأول، ما تحتجزه الأفراد أو الجماعات بهدف فدية مالية، أو تحقيق مطالب سياسية تجاه الدولة ونحوها (١). والثاني أشخاص تأخذهم السلطة من رعاياها ضماناً للسلوك والطاعة وعدم التمرد (٤). وهذا ما ستتناوله هذه الرسالة.

وفي إطار هذا المعنى عرف المؤرخ قطنب الدين النهروالي الرهينة: بأنها تسمية تطلق على شخص يقدمه المغلوب للغالب ليبقى محبوساً عنده ضماناً لـولاء

<sup>(</sup>۱) صليبا، جميل: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط۱، ۱۹۷۱م، ص ٦٢٢. للمزيد أنظر: أبن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، ج۱۷، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القساهرة، (د.ت)، ص ٤٩–٥٠. مرعشلي، نديم، مرعشلي، أسامة: الصحاح في اللغسة والعلسوم، دار الحضسارة العربية، بيروت، ط۱، ۱۹۷٥م، ص ٤١٣.

 <sup>(</sup>۲) الزبیدي، مرتضى: تاج العروس، المجلد ۱۸، دار الفكر الطباعــة والنشـــر والتوزیـــع، بیـــروت، ط۱، ۱۶۱۵هـــ/۱۹۷۶م، ص۲۶۹. عطیة الله، أحمد: القاموس الإسلامي، المجلد الثـــاني، مكتبــة النهضـــة المصریة، القاهرة، ط۱، ۱۳۸۱هـــ-۱۹۲۱م، ص۸۱۰.

 <sup>(</sup>٣) المؤسسة العربية للدراسات والنشر: موسوعة السياسة، ج٢، (د-د)، بيروت، ط٢، ١٩٩١م، ص٨٣١.

<sup>(</sup>٤) أبو غانم، فضل: البنية القبلية بين الاستمرار والتغير، مطبعة الكاتب العربي، (د-م)، ١٩٨٥م، ص١٣٩.

المغلوب وطاعته للغالب (١) أو بمعنى آخر هو الشخص الذي تأخذه السلطة قسراً من أجل الولاء والطاعة وعدم التمرد، من زعيم القبيلة أو أمير المنطقة أو من عامة الشعب أثناء الحرب والسلم (٢).

وقد وردت في اللغة اليمنية القديمة كلمة رهينـة (C \( \mathbb{V} \) ) بمعنـى تقديم رهون، أي إعطاء ضمانات على ولاء (٢). أي أن الرهينة هنـا عبـارة عـن شخص يسلم إلى سلطة إظهاراً لحسن النية أو لضـمان ولاء (٤). كمـا ورد فـي الموسوعة البريطانية، أن الرهينة تعني تسليم شخص في حالة الحرب إلى طـرف آخر لاحتجازه ضماناً لتنفيذ اتفاقية ما، أو منع نقـض قـانون الحـرب (١٠). وورد ايضاً في الموسوعة اليمنية، أن الرهينة شخص يودعه الشـيخ السذي يرتـاب الإمام في ولائه، لدى الإمام، وغالباً يكون ولد الشيخ أو أحد أعز أقربائه، فإذا خلع الشيخ ولاءه للإمام، أو أنكره تصرف الإمام في الرهينة كيف يشاء. ولهذا يحجـم الشيخ عن معارضة الإمام والخروج عن طاعته لعلمـه المسـبق بالمصـير السـيئ لرهينته (١).

# أنواع الرهائن:

ابتكرت الإمامة مسميات عديدة لنظام الرهائن تخدم نفس الغاية وتحقق نفس الأهداف وهي الخضوع المطلق لسلطة الإمام وعدم التمرد عليمه أو عصميانه.

 <sup>(</sup>۱) النهروالي، قطب الدين محمد بن أجمد : البرق اليماني في الفتح العثماني، منشورات دار اليمامة، الرياض،
 ط۱، ۱۳۸۷هـ – ۱۹۲۷م، ص۷۷.

 <sup>(</sup>۲) سالم، سيد مصطفى : تكوين اليمن الحديث، اليمن والإمام يحيى (١٩٠٤-١٩١٨)، دار الأمين للنشسر والتوزيع، القاهرة، ط٤، ١٣٨٧هـ - ١٩٩٣م، ص ٤٩١-٤٩٥.

 <sup>(</sup>٣) بيسنون، أ، ن، ل وآخرون: المعجم السبئي، بالإنجليزية، والفرنسية، والعربية، دار نشريات بيترا لوفان
 الجديدة، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٨٢م، ص١١٦.

<sup>(</sup>٤) غربال، محمد شفيق: الموسوعة العربية الميسرة، دار الشعب، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، ط٢، ١٩٧٢م، Henry Prett: Dictionary of Sociology; faircenild: ph. P. dc.Greenwoodb. 144. Congman Dictionary of Amrican English. wew Edition; longman. P.199.

<sup>(°)</sup> Society of Gentlmen in scotland: Encyclo PAEDIA; BRITANNIA; Volu ME; 11, William Benton; First puplished in 1768 P.745.

 <sup>(</sup>٦) مؤسسة العنيف الثقافية: الموسوعة اليمنية، ج١، صنعاء، ط١، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م، دار الفكر المعاصر،
 بيروت، ص٤٨٢.

ومن هذه المسميات رهينة الضمان (۱)، حيث كانت القبيلة تقبل مكرهة علي تسليم رهائنها فور وصول ممثلي الحكومة إلى القرية أو المحل في حالة السلم (۲)، لاسيما، وأن البديل في حالة الرفض كان الخطاط (۲)، كما كان يطلق عليها أيضا، رهينة (الطاعة)، أو الفداء، أو الأمانة (٤)، وكلها تندرج تحت معنى واحد، وتسلمها القبائل الموالية للسلطة أثناء السلم. أما في حالة الحرب بين القبيلة والحكومة، فإن القبيلة تقدم بصورة استثنائية رهينة أخرى تدعى (رهينة العطف) أو (التمرد) حتى لا تتمادى مرة أخرى في معارضة السلطة المركزية (٤)، وقد طبق مثل هذا النوع في كثير من مناطق اليمن، لاسيما بعد كل معركة كان يخوضها الجيش المتوكلي خيث كانت تلك المعارك تنتهي بجلب العديد من الرهائن. كما أن هناك رهائن لا تختلف كثيراً عن رهينة العطف، تسمى رهينة (الاحتياط) وكانت تجلب عند وقوع مجرد إشاعة أو وشاية (۲). بالإضافة إلى رهائن (الجهاد) والتي كانت تسلم مسن ضمن شروط القبول في الجيش، وخوض عملية الجهاد، حيث كان المشايخ ضمن شروط القبول في الجيش، وخوض عملية الجهاد، حيث كان المشايخ الأقوياء يرهنون أبناءهم لدى الحكومة أيام الحرب ضماناً لعدم تبديل مواقفهم (٢).

غير أن أكثر أنواع الرهائن استهجاناً من قبل القبائل كانت رهائن (الشمل) والتي كانت تؤخذ من جميع الوحدات القبلية الصغيرة المتفرعة من القبيلة الكبيرة.

<sup>(</sup>١) البردوني، عبدالله: الثقافة والثورة في البِمن، دار الفكر، دمشق، ط؛، ١٩١ هـــ-١٩٩٨م، ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) المسعودي، عبدالعزيز: معالم تاريخ اليمن المعاصر، القوى الاجتماعية لحركة المعارضة البمنية، ٥٠١-٨٤ م، مكتبة السنحاني، صنعاء، ط١، ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م، ص١٢١.

 <sup>(</sup>٣) الخطاط، معناه الترتيب والتوزيع للقوى على المنازل والقرى، وتسليط قبيلة على قبيلة أخرى لمحاصرتها
 وإجبارها على التسليم للسلطة، ويدوم حتى يستجيب الفلاحون (الرعية)، لطلبات الإدارة المركزية.

<sup>(</sup>٤) الريحاني، أمين : الأعمال العربية الكاملة (ملوك العرب) ج١، تحقيق/ أمين البرت الريحاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٨٠، ص١٤٣

<sup>(</sup>٥) المسعودي: المرجع السابق، ص١٢١.

<sup>(</sup>٦) البردوني: المرجع السابق، ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٧) الإرياني، على بن عبدالله: الدر المنثور في سيرة الإمام المنصور، محمد بن يحيى حميد الدين، تحقيق، أمة الملك الثور، رسالة ماجستير لم نتشر، جامعة صنعاء، ص ٢٠٠. زبارة، محمد بن محمد يحيى: أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر الهجري، ج٢، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ١٩٩٦م، ص ٧٧. السوزير أحمد بن محمد عبدالله: حياة الأمير على بن عبدالله الوزير، منشورات العصر الحديث، بيسروت، ط١، ١٤٠٨هـ – ١٩٩٧م، ص ٢١، هامش رقم (٢).

ويتم تسليمها عن طريق القرعة، ثم يستمر بعد ذلك التتاوب في تسليم الرهينة (۱). وكذلك رهائن (الستر) التي كانت تؤخذ من المناطق التي لا يلتزم أبناءها بتحجيب المرأة، حيث كانت النساء في بعض المناطق غير محجبات، ولهذا فرض الإمسام على تلك المناطق رهائن (ستر) مقابل التزامهم بعدم الإخلال بتوجيهات وتعاليم الإمام في الانتزام بالحجاب الشرعي للنساء، ومن المناطق التي فرض عليها الإمام رهائن الستر بلاد (آل عمار) محافظة صعدة، وكذلك (آل عمالسة) في محافظة صعدة أيضا، و(آل سالم أهل غرير) من نفس المحافظة (۱). كما ابتدعت الإمامة نوعا جديدا من أنواع الرهائن كان يطلق عليه (الرهن الإداري)، حيث طلب الإمام أن يرهن ولدين من الشيخ (حميد بن علي باشا)، عندما عينه عاملاً على ماويسة، أن يرهن ولدين من أبنائه، أحدهما رهينة طاعة، والآخر رهينة وظيفة (۱). الجيش خصوصاً عندما كانت تصرف لهم بعض السلاح وذلك ضماناً لعدم هروبهما أو بيع سلاحهما (١).

# نظام الرهائن في الحضارات القديمة:

يرجع استخدام نظام الرهائن إلى حقب التاريخ القديمة، حيث شهد العسالم استخداماً له بأشكال عديدة، وطرق متنوعة، ففي العهد الفرعوني، احستفظ الملك مينا - موحد القطرين في مصر - بأسرى الشمال حتى يطمئن على استقرارهم

<sup>(</sup>۱) مقابلة شخصية: مع الوالد الشيخ علي بن حسن المنصوري، أحد الشخصيات الاجتماعية فسي قبيلسة ذو محمد، برط الجوف عاصر فترة أخذ الرهائن في عهد الإمام يحيى وولده أحمد بتساريخ ٥/٣/٦٠٠م، انظر أيضاً وثيقة رقم (٥). في الحليم أي

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع.

<sup>(</sup>٣) الوزير: حياة الأمير ، صـــ٣١ هامش (٢).

<sup>(</sup>٤) مقابلة شخصية مع العقيد/ محسن محمد الأكوع في منزله بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٦م. شرف الدين، محمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن محمد: البرق المتألق في رحلة مولانا سيف الإسلام إلى المشرق، مخطوط، محفوظ بدار المخطوطات، صنعاء، تحت رقم (جغرافيا ٧٠٠)، ص٤٧.

وعدم خروجهم على سلطته (١). كما استخدم الأشوريين والبابليين نظام الرهائن في علاقاتهم السياسية، وإن بشكل مغاير، تمثل في احتجاز الأصنام ، وأخذها من القبائل، كرهائن ، وذلك إكراهاً للقبائل على الاستسلام والخضــوع لهــم وتأييـــــــ سياستهم وعدم التحرش بهم (٢). ومارس الفرس بدورهم نظام الرهائن، من أجل إرغام الشعوب الأخرى على الولاء والطاعة، برز ذلك أثناء حملة الملك الفارسي (أرتزركسيس) الثالث الملقب (أرخس) عام (٣٥٩-٣٣٨) ق.م، على صيدا، التي قاومته بقيادة ملكها المسمى (تنس) والذي حاول الاستقلال وقتال الفرس وطردهم من فينيقية، إلا أنه في نهاية المطاف هُزم وأرغم على تسليم مائة (١٠٠) رهينة من شرفاء المدينة إظهاراً للطاعة والولاء، تم إعدامهم فوراً وهو أمر مخالف لقواعت نظام الرهائن، الذي يقضى بالحفاظ على حياة الرهينة، طالما حافظ صاحبها على الولاء والطاعة (٢). وفي السياق ذاته استخدم اليونان أيضاً نظام الرهائن أثناء حملة الاسكندر الأكبر عام (٣٣٢ ق.م) على الجزيرة العربية، حيث ذكر مؤرخ الحملة (كونيتوس كور ينس)، أن الاسكندر أخذ من إعرابيان رهائن مكونة من زوجة وأطفال ضماناً لولائهما وعدم تمردهما عليه، لاسيما وأنهما كانا يشكلان المدليلين والمرشدين لسير تلك الحملة (٤). وسوف تلاحظ رهائن من هذا النسوع - عند العثمانيين والأئمة - في العصر الحديث.

<sup>(</sup>١) توفيق، سيد: معالم وتاريخ حضارة مصر الفرعونية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٤م، صد ؟؟.

 <sup>(</sup>۲) على ، جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج۱، دار الملايين، بيروت ، مكتبة النهضة ، بغداد.
 ط۳، ۹۷۲م صـــ۹۰۹-۱۰۰.

إسماعيل ، عارف أحمد: دراسات في تاريخ الشرق القديم (١)، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط١، ٤١٨ (هــ -١٩٩٨م، صـــ١٤١-١٤٥.

 <sup>(</sup>٣) بورتر، هارفي: موسوعة مختصر التاريخ القديم، مكتبة منبولي، القاهرة ، ط١، ١٤١١هـــ /١٩٩١م.
 صـــ١٧٢-١٧٤.

<sup>(؛)</sup> جواد: المصدر السابق، ج٢، صــــ١١.

أما في العهد الروماني، فقد مورس نظام يشبه - إلى حدد كبير - نظام الرهائن المعمول به عند الأشوريين والبابليين وذلك أثناء محاولتهم احتلا الجزيرة العربية، حيث عمدوا إلى تكوين كتائب من الجنود العرب المجلوبين قسرأ كرهائن لغرض حماية الطرق والدفاع عن حدودهم الطويلة المتصلة بالبوادي (۱). إضافة إلى ذنك أنهم كانوا بأخذون رهائن في حالات الغزو والاحتلال والهدنة، لأي منطقة، ويأخذون الرهائن من أبناء الأمراء الذي كانوا يعلمونهم في العاصمة روما" (۱).

# نظام الرهائن في حضارة اليمن القديم:

عرف اليمن نظام الرهائن منذ زمن بعيد، ففي العهد السبئي (قرابة القرن العاشر، ق.م) استخدم نظام الرهائن، من أجل المساعدة على حفظ الأمن في معظم مناطق البلاد، وتأمين ولاء وطاعة القبائل. فقد ورد في النقش (جام ٥٨٦-٥٥٥) أن الملك السبئي (فارعم ينهب)، وابنه الشرح يحصب أخذا رهائن من (كندة) وقبائل (حمير) ومن قبيلة (نجران) التي تمردت وتحالفت مع الأحباش (٦). وذلك لأن الأعراب - حسب تعبير النقش - كانوا يشكلون مصدر إزعاج لدولة سبأ ولقوافلها التجارية، الأمر الذي جعل نظام الرهائن يبدو، في تلك المرحلة، بمثابة ضرورة أمنية (٤).

غير أن نظام الرهائن في بعض فترات دولة (سبأ وذو ريدان) كان يأخذ أحياناً شكلاً مغايراً لما هو معتاد، حيث ورد في بعض النقوش السبئية أن المكرب السبئي (كرب ايل) كان يعود من كل غزواته لقبائل الجزيرة العربية بالرهائن، الذين كانوا يؤخذون على شكل سبي واسع، يضم الكبار إلى جانب صغار السن،

<sup>(</sup>١) جواد: المفصل في تاريخ العرب، ج٢، صم

<sup>(</sup>Y) SOCIETY OF GENTLMEN IN SCOTLAND: ENCYCLOPAEDIA; BRITANNIA; VOLUME: 11.P 745

 <sup>(</sup>٣) بافقيه ، محمد عبد القادر: تاريخ اليمن القديم، المؤسسة العربيــة للدراســات ، بيــروت، ط١، ١٩٨٥م.
 صـــ١٢٢ بلى ١٢٧.

ضماناً لخضوع تلك القبائل أطول مدة ممكنة (١).. كما يتضح من بعض النقوش أن حكام المناطق البعيدة عن المركز (الأطراف) كانوا يسلمون أبناءهم رهائن لدى الملوك المتغلبين عليهم، وذلك ضماناً لاستمرار ولائهم (٢)،

وغالباً ما كان الرهائن من بين أبناء الأمراء والذوات، فقد أخذ (مالك) وهـو أحد الملوك السبئيين – أمرؤ القيس وابن ملك كندة وغيرهم من أبناء سادات كنـدة واحتفظ بهم كرهائن ليضمن ولاء تلك الممالك، واسـتمرار طاعتها وإخلاصها للملك السبئي(٢). ولقد استخدم نظام الرهائن في الدول اليمنية القديمة أيضاً، بهدف حماية القوافل المارة بالصحراء من هجمات القبائل(١)، حيث كانت التجارة إلـي جانب الضرائب تشكل الشريان الاقتصادي للدول القديمة، والتي عملت على تأمين طرقها التجارية، التي تشق الصحراء نحو الشمال لتصل إلى العراق والشام، مـن اعتداءات البدو الذين ينتشرون بالصحراء والذين كانوا يسـببون إزعاجاً لنلـك القوافل(٥). وكانت التجارة معرضة دائماً للنهب، مما أضطر ملوك الجنوب – أمام هذا الخطر – أن يرسلوا حملات عسكرية ضد القبائـل الصـحراوية ويحتجـزوا أسراهم كرهائن لضمان عدم اعتدائهم على قوافلهم التجارية(١).

أما الأحباش فقد استخدموا نظام الرهائن عند غزوهم واحتلالهم لليمن، من أجل إخضاع القبائل وعدم خروجها عليهم (١). فقد ورد في النقشين (م١٥٥) و (ركمانز ٥٠٦) اللذين تركهما لنا بمأرب الحاكم الحبشي (أبرهة)، أن ثمة تمردأ

<sup>(</sup>١) با فقيه: ناريخ اليمن القديم، صـــ١٤، ٦٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، صــ٧٢١، ١٦٠، ١٦١.

<sup>(</sup>٣) جواد: المفصل في تاريخ العرب، ج٢، صــ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) بيوتروفسكي، م، ب: اليمن قبل الإسلام، تعريب محمد التسعيبي، دار العدودة، بيدروت، ط١، ٩٨٧ م، صد٧٧.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع، صـ٧٦.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع، صـ٧٦.

<sup>(</sup>٧) جواد: المصدر السابق، ج٣، صد٢٩٦.

لبعض أمراء كندة وأقيال سبأ، وقبيلة معد، دفع الملك الحبشي إلى إرسال حملة تأديبية، تم على إثرها الخضوع والطاعة المشفوعة بتسليم الرهائن وحتى عندما استقر له الأمر جاءه (عمر بن المنذر) وكان أبوه أميراً على (معد) وأظهر له استعداد والده لتسليم الرهائن حتى لا ينقلب القوم عليه، فوافق أبرهة على ذلك ، وأرتد عائداً بعد أن ضمن استقرار الأمور لصالحه (٢).

مما تقدم يتضح أن نظام الرهائن، في تلك المرحلة المتقدمــة مــن التـــأريخ اليمني القديم كان معمولاً به، وذلك بغية حفظ الأمن والاستقرار وتـــأمين طـــرق التجارة.

# نظام الرهائن في العهد الإسلامي:

إننا لا نكاد نقرأ نصاً تاريخياً يشير -ضمناً أو صراحة - إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين من بعده، قد استخدموا نظام الرهائن -في اليمن أو في غيره - فالإسلام كما هو معروف بنهجه الأخلاقي، ووفقاً للكتاب والسنة، جاء ليحرم الأسر من البشر وإيقائهم لدى الحاكم بمثابة رهائن ، لأي سبب كان، سواء فرض سلطته الزمنية أو الروحية ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي إِنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُستُخِنَ فرض سلطته الزمنية أو الروحية ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُستُخِنَ في الأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُريدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢).

وعلى هذا الأساس سار الخلفاء الراشدون (١١/٠٤هـ /٦٦١/٦٣٦م) مسن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعملون بنظام الرهائن، المتعارف عليه في اليمن القديم، ليس لأن القبائل اليمنية كانت قد دخلت في نطاق الدولة الإسلامية المركزية طواعية، فحسب، وإنما لأن الإسلام، بحد ذاته، ومن خلال ما يحمله من قيم تتنافى وأشكال العبودية والأسر، قد عمل على هدم منظومة القيم الجاهلية

<sup>(</sup>١) با فقيه: تأريخ اليمن القديم، صــ١٦١-١٦١-١٦٣.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم، سورة الأنفال آية ٦٧.

للعصر الجاهلي، واستبدلها بالقيم الإسلامية الداعية إلى الحرية والمساواة وعدم ظلم الرعية، وأسرهم تحت أي مسمى من المسميات.

ولأن اليمن وما اتسم به من خصوصية حضارية -ثقافية- تمثلت في كون اليمن بلداً متحضراً قامت على أرضه دول قوية ذات نظم وإدارة وتقاليد راسخة، مقارنة بالمناطق الأخرى في الجزيرة العربية، فإنه سرعان ما رجع إلى نظام الرهائن رغم اعتناقه الإسلام، حيث طبق هذا النظام على نطاق واسع وبأشكال عديدة ومتنوعة.

غير أن المؤرخ بيوتروفسكي قد أشار إلى أن ثمة استخداماً لنظام الرهائن في اليمن إبان عهد الدولة الإسلامية الأولى (صدر الإسلام) حيث أورد نصاً مفاده أن العامل زياد بن لبيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده عامل أبي بكر، على كندة، قد أخذ رهائن من قبيلة كندة اليمنية، معللاً ذلك بأن الكنديين رفضوا تسليم الزكاة المفروضة عليهم (١).

وربما يقصد هنا أثناء ردتهم عندما رفضوا تسليم الزكاة والانصياع للسلطة المركزية للدولة الإسلامية (٢). كما أورد الطبري في تاريخه أن الأبناء في صلعاء قاموا بإطلاق الرهائن من الحبس على إثر حركة التمرد التي قام بها الأسود العنسي (٢)

ومهما تكن درجة المصداقية في أن عمال الدولة الإسلامية كانوا قد طبقوا نظام الرهائن من أجل ضمان دفع الزكاة. فإن ما يهمنا هنا هو أن نظام الرهائن، من حيث الممارسة لم ينقطع كلية ، بل ظل معمولاً به على امتداد التاريخ اليمني القديم والوسيط والحديث.

<sup>(</sup>١) بيوتروفسكي اليمن قبل إلاسلام ، صـــ٥١.

<sup>(</sup>٢) الشجاع، عبد الرحمن: اليمن في صدر الإسلام، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٤٠٨هـ /١٩٨٧م، صــ٢٨٥

<sup>(</sup>٣) الطبري، محمد بن جرير، ٢٢٤-٣١٠هـ: تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٣،تحقيق محمد أبو الفضل ايراهيم، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤م، ص١٨٧-٢٢٧. للمزيد أنظر الحداد، محمد يحيى: التاريخ العام لليمن، ج٢، منشورات المدينة، بيروت، ص٣٥-٣٥.

فقد مارست معظم الدويلات المستقلة التي نشأت على أرض السيمن، في العصر الإسلامي (الوسيط والحديث) نظام الرهائن لنفس الغاية والهدف، وهو حفظ الأمن والاستقرار وضمان ولاء وطاعة القبائل، ففي العهدين الزيادي (٤٠٠/٣٠٠هـ) والنجاحي (٤٠٠/٣٠٠هـ)، وعلى أثر الصراع الدائر في القصر بين وزراء آل زياد، نجد ثمة ممارسة لنظام الرهائن، تجسد في موقف القائد (نفيس) أثناء انتصاره على منافسيه واستيلائه على السلطة في زبيد. فبعد أن صادر ما بها من الأموال والخزائن التابعة لبني زياد، قام بإطلاق من كان مسجونا (رهينة) في زبيد من سلطين الجبال وعددهم أربعة وتسعين سلطانا، وطلب منهم الولاء والطاعة فأطاعوه على الطريقة المألوفة وهي تقديم الرهائن (۱).

والجدير بالذكر أن مسألة أسر أسماء بنت شهاب أم المكرم الصليحي، وعدد من بني الصليحي، من قبل الأمير النجاحي سعيد الأحول، تحت حجة استئصال القادة الصليحيين حتى لا يعودوا إلى قتاله (٢)، تتماثل - إلى حد كبير - مع نظام الرهائن من حيث الغاية والوسيلة.

إلا أن أكثر تجليات ممارسة نظام الرهائن عند الزياديين برزت أثناء موت مولى الزياديين (الحسين بن سلامة) عندما اختلف عبيده، وهرب ملوك الجبال من سجنه ولحقوا ببلادهم (٦)، الأمر الذي يؤكد أن الزياديين استخدموا نظام الرهائن، إذا ما اعتبرنا احتجاز المشائخ بمثابة الرهائن.

وعندما دخل الهادي (يحيى بن الحسين) إلى اليمن عام ٢٨٤هــ/٩٩م. لــم يتورع عن استخدام نظام الرهائن. حيث اتبع مع المخالفين الشدة والعنف، وكــان

<sup>(</sup>۱) الرازي، أحمد بن عبد الله بن محمد الصنعاني، (ت بعد ٤٦٠هـ /١٠٦٧م) : تساريخ مدينــة صــنعاء، تحقيق حسين بن علي العمري، (د.د) ، دمشق، ط٢، ١٤٠١هــ/١٩٨١م، صــنـ١٥٩-١٥٩.

 <sup>(</sup>۲) السروري ، محمد : الحياة السياسية ومظاهرة الحضارة في اليمن في عهد الدويلات المستقلة، من سنة
 ۲۲هــ/۱۰۳۷م إلى ۲۲٦هــ/۱۲۲۸م. مطابع الأهرام، القاهرة، ط١، ١٩٩٧م صـــ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) الحداد، التاريخ العام لليمن، صــ١٠١.

يأخذ الرهائن من القبائل التي كان يخشى تمردها عليه، فيقوم بتوقيف بعض رؤسائها كما فعل مع قبيلة (وائلة) من قبائل همدان التي كانت تقطن شرق صعدة (١).

أما الإسماعيليون (٢٦٨-٣٠هـ/١٨٨) فقد مارسوا نظام الرهائن ولم يحاولوا إلغاءه، على الرغم من محاولتهم إضفاء الصبغة الدينية على حكمهم في اليمن . فهم منذ اللحظات الأولى لدعوتهم في اليمن قد استخدموا هذا النظام، من أجل فرض الولاء والطاعة، حيث مارسوه وهم في طور التكوين والتأسيس للدعوة الإسماعيلية (الفاطمية) في اليمن، وذلك عندما نشب الخلاف بين مؤسسي الدعوة الإسماعيلية في اليمن، على بن الفضل وزميله منصور اليمن عام ١٩٩هه، من أجل مسألة الاستقلال عن الدولة الفاطمية، فالأول أعلن استقلاله عن الفاطميين وقطع الخطبة لهم، والثاني رفض ذلك بحجة أن لهم بيعة في عنقه، الأمر الذي أدى إلى تصادمهما ومحاصرة منصور اليمن في مركزه لمدة ثمانية أشهر حتى أضطر إلى رهن ولده عند على بن الفضل ضماناً لعدم قيامه باي مناوأة له مقابل أن يتركه وشأنه(٢).

كما كان الحال - أيضاً - بالنسبة للصليحيين (٤٣٩-٥٢٢-هـــ/١٠٣٨ - النسبة للصليحيين (٤٣٩-٥٢٢ المحالف الدولة الصليحية الصليحية على بن محمد الصليحى نظام الرهائن على نطاق واسع امتد إلى جميع مناطق

<sup>(</sup>۱) ماضي، محمد عبد الله : دولة اليمن الزيدية، نشأتها ، تطورها، علاقتها، مجلسة الجمعيسة التاريخيسة المصرية ، المجلد ٣، عند١، ١٩٥٠م، صــ٣٦. المطاع، أحمد بن أحمد بسن محمد: تساريخ السيمن الإسلامي من سنة ٢٠٠٤هـ إلى سنة ٢٠٠١هـ، تحقيق عبدالله محمد الحبشسي، منشسورات المدينسة، بيروت، ط١، ١٩٨٦م ، ١٠٤٠هـ، ص٩٧-٩٨-١٠٤.

<sup>(</sup>۲) المعافري، ابي عبد الله محمد بن مالك بن أبي القبائل الحمادي: كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة، تحقيق محمد بن علي الأكوع، مركز الدراسات والبحوث اليمنسي، صنعاء، ١٥٤هـ ١٩٩٤م. صنعاء، ١٥٠ هـ ١٤٠٠م. المدينسة، بيروت، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٦م. صنعاء، ٢٠٥٠م.

اليمن، وسن سنة جديدة تتعلق بنظام الرهائن تخالف ما كان مألوفاً لـدى القبائل، فبدلاً من أخذ أبناء زعماء العشائر رهائن لديه كما كانت العادة، عمل على احتجاز زعماء القبائل أنفسهم، وإيقائهم لديه في العاصمة صنعاء داخل القصور التي بناها لهم، حتى يكونوا تحت المراقبة الدائمة (١). كما أنه كان يتعمد أخذهم معه بشكل دائم أثناء رحلاته. كما فعل في رحلته إلى الحج سنة ٢٧٣هـ/١٠٨٠ التي قتل أثناءها، وذلك خوفاً من خروجهم وتمردهم على ولده المكرم الذي تركه نائباً عنه (٢).

واستمر العمل بنظام الرهائن في العهدين الأيوبي والرسولي والرسولي والمسائن في العهدين الأيوبيون منذ الوهلة الأولى (١٢٥-١٢٦هـ/١٩٦٩م) فقد استخدمه الأيوبيون منذ الوهلة الأولى الدخولهم اليمن، لإحكام سيطرتهم على البلاد. وبرز ذلك أثناء صراعهم مع سلاطين وأمراء البلاد، كآل حاتم، وبقية الصليحيين، وأئمة الزيدية، بهدف إخضاعهم وإخفالهم تحت راية الدولة الأيوبية (٦). فعندما حاصر طغتكين الأيوبي حصن قبضان وصاحبه أسعد بن على بن عبد الله الصليحي وأولاده، وهم من بقايا بني الصليحي، لمدة تسعة أشهر، أضطر أصحاب الحصن إلى طلب الأمان والتسليم، على أن يكون خروجهم إلى بلاد بني حاتم، وضماناً لتنفيذ ذلك سلم الطرفان (الصليحيون والأيوبيون) رهائن إلى أمير آل حاتم، لحين وصولهم سالمين إلى حيث شاءوا(٤).

<sup>(</sup>۱) اليمني، نجم الدين عمارة بن علي، تاريخ اليمن، المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد، تحقيق محمد بن السماعيل الأكوع، مطبعة السعادة، القاهرة، ط۲، ۱۳۹۱هـ ۱۹۳۰م. صــ۱۹۱. الحرازي، حسين بسن فيض الله الهمداني اليعربي: الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن، من سنة ۲۲۸هـ إلى سنة ۲۲۱هـ فيض الله المدينة، بيروت، ط۲، ۱۰۲هـ/۱۹۸م، صــ۱۰۱. بيوتورفسكي : اليمن قبل الإسلام، ص۹۲.

<sup>(</sup>٤٨) الحرازي، حسين بن فيض الله: الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن، ص٩٩.

 <sup>(</sup>٣) أحمد، محمد عبد العال: الأيوبيون في اليمن، الهيئة المصرية العامة للكتــاب ، الاســكندرية، ١٩٨٠م،
 صـــ١٢٧-١٣١-١٣١. للمزيد يمكن الرجوع إلى ابن الديبع: قرة العيون، صـــ١٠٧ ، الشرفي اللالـــئ المضيئة ، ج١، صـــ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) أحمد ، محمد عبد العال: المرجع السابق، ص-١٣١.

كما أن طغتكين فرض على آل حاتم مقابل أن يوقف زحفه على صنعاء تسليم رهائن ضماناً لطاعتهم، وإذا لم يلتزموا بالطاعة، فله أن يقوم بقتل الرهائن حسب الاتفاق (1). إضافة إلى ذلك استغل الأيوبيون نظام الرهائن من أجل نفي وإبعاد الخصوم السياسيين، وهو ما قام به المسعود الأيوبي في نفي الأمراء من أبناء على بن رسول إلى مصر ليحتجزوا هناك، خوفاً من أن يتوروا عليه أو يتمردوا (٢) واستخدم الرسوليون نظام الرهائن تحت غطاء حفظ الأمن والاستقرار في البلاد (٦)، فقد طبقوه على السكان وعلى السلطنات والإمارات التي عاصرت وجودهم (كآل حاتم، والزيديين، وبقايا النجاحيين، ...الخ) (٤)، حيث كانوا يأخذون الخيول والدروع والأموال إلى جانب الرهائن، من القبائل والأمراء والسلطين حتى أستتب لهم الأمر وأخضعوا البلاد لسلطة الدولة المركزية (٥).

أما في العهد الطاهري (٨٥٨-٩٤٥هـ/١٥٤١-١٥٢٦م) فقد شمل نظام الرهائن-على غير ما كان معتاداً - أخذ رهائن من النساء والأطفال إلى جانب الرجال، بل وأحياناً كانوا يكتفون بأخذ الخيول بدلاً من الرجال، ظهر مثل هذا النوع عندما أطلق السلطان الملك الظافر بني سليمان في تهامة، من الأسر مقابل تسليم الرهائن من أو لادهم ونسائهم (٢).

<sup>(</sup>١) أحمد ، عبد العال: الأيوبيون في اليمن، صـــ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) الحداد، محمد يحيى: تاريخ اليمن السياسي، ط؟، صحة ١٠٧٠. أنظر أيضاً الشرفي، أحمد بن محمد: اللاّلئ المضيئة في أخبار أئمة الزيدية، تحقيق سلوى المؤيد، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، لم تُتشسر، صحد ١٩٠، ٥٢٠. الواسعي، عبد الواسع: تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن ، الدار اليمنية للنشر والتوزيع ، ط٣، (د.ت) صح١٩٢.

 <sup>(</sup>٣) مجهول : تاريخ الدولة الرسولية في اليمن ، تحقيق عبد الله محمد الحبشي، مطبعــة الكاتــب العربــي٠ دمشق، ط١، ١٤٠٠هــ/١٩٨٤م. صـــ٧٧، ١٢٢، ١٢١، ١٣٠، ١٣٠، ٢٢٦، ٢٢٦، ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) الشرفي: المصدر السابق صــ١٩٠، ٢٢٤، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) مجهول: المرجع السابق، صــ ٢٢٦، ٢٤٦، ٢٧٥، ٢٧٢.

 <sup>(</sup>٦) ابن الديبع، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر: الفضل المزيد على بغية المستفيد، في أخبار مدينة زبيد،
 تحقيق يوسف شلحد، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، دار العودة، بيروت، ١٩٨٣م صـــ٢٣٧.

وعمل الشيء نفسه مع الكعبيين، من قبائل الهضبة الوسطى، عام ٩١٢ه. حينما طلب منهم تسليم نسائهم وأولادهم رهائن مقابل الإعفاء عنهم والاستقرار في بلادهم (١)، وعندما قدم عامر بن عبد الوهاب إلى مدينة زبيد لم يطلق أبناء أحمد بن أبي العنش، الذين كانوا رهائن عنده، إلا بعد أن حلفوا الأيمان، وأخذ منهم النساء والأولاد رهائن لديه ليأمن غدرهم (٢).

ولم يقتصر نظام الرهائن على أخذ الدولة رهائن من القبائل وأعيان المناطق. فقد سلَّم الطاهريون رهائن للقبائل الشمالية مقابل الهدنة، وهو ما حصل بالفعل أيام الملك الظافر عندما حاصرته قبائل الشمال في صنعاء، فسلم أخاه (عبد الملك رهينة مقابل فك الحصار (٦)، بالإضافة إلى أن الطاهريين في بعض الحالات كانوا يكتفون بأخذ الخيول والأموال من القبائل بدلاً من الرهائن (٤).

إن ظاهرة أخذ الرهائن من النساء والأطفال لم ينفرد بها الطاهريون وحدهم فقد سبقهم إلى ذلك، ومنذ زمن بعيد دول وحضارات ،مثل اليونانيين، كما سار على هذا النهج العثمانيون والأئمة الزيديون،الذين حكموا اليمن في العصر الحديث كما سنرى.

إذاً يمكن القول – هنا – أن نظام الرهائن الذي استخدم من الزعمباء المحليين كان من الرسوخ بحيث يصعب إيجاد بديل عنه، لأن الطبيعة في الديمن والحياة القبلية المعقدة التركيب، والشديدة الولاء لكيانها جعلت الهزيمة في المعركة ليست نهاية المطاف، ولا يعني الانسحاب أو الهزيمة، الخضوع للمنتصر في

<sup>(</sup>١) ابن الديبع: الفضل المزيد، صم

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص١٧١.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصنر، ص ٢٤١، ٢٤٧، ابن الديبع، عبدالرحمن: بغية المستقيد في تاريخ مدينة زبيد، تحقيق/عبدالله الحبشى، مركز الدراسات والبحوث اليمنى، صنعاء، ١٩٧٩م، ص١٢٨-١٢٩

اليمن، إذ سرعان ما تتكرر الانتفاضات والتمردات على الزعماء، مما جعل الحيطة والحذر دائمين من قبل الزعماء المسيطرين على الوضع في اليمن.

من هنا يمكننا القول: أن نظام الرهائن في اليمن قد شكل ميراثا قديما تدوالته الدول المتلاحقة حتى دخل الأتراك إلى اليمن، وتوسعوا في استخدام هذا النظام، ولكن ليس بنفس المستوى الذي جرى به تطبيق هذا النظام في عهد الدولة المتوكلية كما سنرى.

# نظام الرهانن في العصر الحديث:

#### أ- نظام الرهائن عند العثمانيين:

لقد بالغ العثمانيون (١٥٣٨-١٩٧٧/ ١٦٣٥-١٩٩١م) في استخدام نظام الرهائن، عندما طبقوه، لضمان الحصول على التأييد والتسليم بسلطتهم المركزية، وفرض سلطة الأمن والاستقرار في عموم البلاد، حيث عمدوا إلى أخذ الرهينة مثلثة العدد زوجة وبنتا وذكراً من الولد(١)، خاصة عندما كانت الانتفاضات تتفجر في المناطق الجبلية.

كما فعل حسن باشا بعد إخماد انتفاضات ريمة والحجرية ويافع. حينذاك وصلت الرهائن بالألاف<sup>(٢)</sup>.

هذا النوع من الرهائن، والمخالف للتقاليد والأعراف اليمنية، قد يكون فيسه شيء من المبالغة. إذ كيف تقبل القبائل بمثله، لكنه، في الوقت نفسه، لا يخلو من

<sup>(</sup>۱) الموزعي، شمس الدين عبد الصمد: دخول العثمانيين الأول إلى اليمن، المسمى الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان ، تحقيق عبد الله الحبشي، منشورات المدينة، صنعاء، ط١، ١٩٨٦م، صنع5، ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، صد ٦٢، ٦٥. راجع أيضاً سالم، سيد مصطفى: الفتح العثماني الأول المسيم، ١٥٣٨- ١٥٣٨ ١٦٣٥ ما ١٦٣٥.

الحقيقة في بعضه، بسبب وروده ضمن الكتابات العثمانية الرسمية، التسي كانست تعمل على تحسين صورة الحاكم.

إن العثمانيين استخدموا رجال الدين في عملية أخذ الرهائن من القبائل وإخضاعهم لسلطتهم (١). كما استخدموا في ذلك العنف والقوة (٢) لكسر شوكة القبائل وضمان ولائها، وللحيلولة دون إمكانية تحالفها مع الإمامة الزيدية في شمال البلاد. برز ذلك مع بعض قبائل الشمال (خارف، بني صديم، خيار) (١٠). لأنه من الملاحظ هنا أن القبائل في حالة أن ترهن للعثمانيين لا يحق للإمام أن يتنخل في شئونها. وكذلك العكس بالنسبة للعثمانيين. الأمر الذي خلق نوعاً من التنافس والتصور بيسوتر بين الطسور فين، فيمال الرهائن، إلا أن الأوضاع لم تستتب ولم تستكن القبائل بسهولة فقد تتواصل الحروب لمدة طويلة (٥).

أما في حالة تقديم القبيلة خدمة عسكرية للدولة، كأن تحارب منطقة أخرى خارجة عن الطاعة فإن الدولة في هذه الحالة تطلق الرهائن لهذه القبيلة مقابل تلك الخدمة (<sup>1</sup>). بيد أنها في حالة رفض القبيلة وشيخها تسليم رهينة، كانت تعمل على مطاردة ونفي شيخ القبيلة، وإذا تمكنت من إلقاء القبض عليه قتانه.

<sup>(</sup>۱) الوشلي: إسماعيل بن محمد : نشر الثناء الحسن المنبئ ببعض حوادث الزمن من الغرائب الواقعــة فـــي اليمن، تهامة والمخلاف السليماني، ١٨٦٨-١٩٣٧م، تحقيق محمد بن محمد الشــعيبي، مطـــابع الـــيمن العصرية، صنعاء، ط١، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م، صـــ٩٨-٩٠٠

<sup>(</sup>٢) سالم: الفتح العثماني، صـ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الثور، أمة المنك: الموقف اليمني من الحكم العثماني الثاني، رسالة ماجستير، جامعة صدنعاء، لـم تتشر، ص٨٤.

<sup>(</sup>٥) الوشلى: المصدر السابق، ص٥٩. سالم: المصدر السابق، ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ص١٣٠.

كما فعلت مع أحد مشائخ الحجرية في محافظة تعز عندما رفض تسليم ولديسه رهائن، وأبت نفسه فعل ذلك<sup>(١)</sup>.

لقد استغل العثمانيون الرهائن في العديد من الأعمال الشاقة، والخدمات العامة، مثل بناء البساتين والمزارع، وحفر القنوات وبناء المنازل، وهنا يرسم لنا شمس الدين الموزعي، صورة نمطية من صور معاملة الرهائن ، "وقد كان الرهائن والمحابيس التي فيها (القلعة) متألمين من آغة القلعة لكونه قد أتعبهم أشد التعب وكلفهم جميع المحن والمهن، والنكد، والنصب وامتحنهم أشد الامتحان حتى أنه كان يكلفهم على عمل بساتين ومزراع في القلعة، ويأمرهم بنزع الماء إليها، من الأسداد مع الضرب الشديد والعمل الدائم المزيد، وكان إذا أراد أحد من الرتبة أن يعمر لنفسه مكاناً، أو يقيم جداراً ، أو يرمم محلاً، وجاء بمعمار (بناء) وشقاه (عمال) لأجل ذلك يطرد الشقاة المذكورين، ويخرج من الحبس قدرهم، ويسأمرهم بعمل ما كان سيعمله أولئك الشقاة الذين طردهم، ومع ذلك يستقيم علسيهم بنفسه، تطييباً لخاطر صاحب العمل، فلا يمكنهم الامتناع لكونهم أسارى بــين يديـــه، ولا يمكن من صاحب العمل منع و لا رد ، لكونه لا يكون إلا من الرتبة التي فيها، وضبط أمرهم إليه فيتكلف المحابيس المذكورون، على عمل ما أمر به قهراً عليهم فيأخذ آغتهم المذكور شقاهم (أجورهم) ويفوز به ولا يعطيهم منه شيئاً مع ضعفهم وعجزهم وعريهم، و ثقل القيود التي في أرجلهم، فلم يزالوا يترقبون فرصلة يتخلصون بها من هذا التعب(٢)". بالإضافة إلى كل هذا كان العثمانيون يفرضون على الرهائن بعض الغرامات المالية التي فرضها حراس السجون تحت اسم (الرسامة) وهي ضريبة من المال يدفعها الرهائن(٢). كما كانوا يدفعون أحياناً لبعض الرهائن وأوليائهم جرايات ومحلقات (نوع من النقود العثماني) لكي

<sup>(</sup>١) الموزعي: الإحسان ، صــ١٩٧.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ، صـ ۱۵،۱۱،۱۱۷...

<sup>(</sup>٣) سالم: الفتح العثماني، ط٤، صــ٥٨٥.

يحافظوا على ولائهم (١)، وفي السياق ذاته كانوا يفاجئون القبائل بإصدار العديد من المراسيم المتعلقة بالرهائن، لكي يقبضوا المزيد من المسال عند إطلاقهم "ووصلت يومئذ أوامر شريفة ومراسيم منيفة من الحضرة العلية، بقبض الرهائن من مشايخ الحجرية جميعهم ... فلم يظهر سر هذا المرسوم لأحد، إلى أن عقد ديوان عظيم بين يدي السردال الفخيم ... قرأت عليهم المراسيم الكريمة الواصلة من الحضرة العالية الفخيمة المقتضية لقبض الرهائن منهم على الوجه المشروح فلم يمكن أحد منهم أن يذهب أو يروح فأجابوا جميعاً بالطاعة، بأفصح المقال، وبادروا سريعاً بالطاعة والامتثال...(٢) وأمرا على الجيش محمد على بك وهدو كثير الحلم والجنوح إلى السلم فلم يحدث حرباً، وجدرى الصلح بينه وبين الواعظات (٢) على أن يسلموا له ألفين ريال ويطلق عليهم المراهين (١)" وبهذا الدهاء جمع المأمورون للوالي العثماني آلافاً من الريالات، وكانت تلك إحدى أساليبهم لاستتزاف أموال الشعب اليمني.

إن الاعتساف والجور الذي مارسه الأتراك على الرهائن وعلى الشعب اليمني، إلى جانب العديد من الأعمال الأخرى، أدت إلى قيام العديد من الانتفاضات والتمردات. فقد سجل لنا التاريخ العديد من الانتفاضات اليمنية الكبرى، في مختلف المناطق، بما فيها مدينة تعز والقرى المحيطة بها، وفي تهامة، والمخلاف السليماني، بل في عموم اليمن (٥) ليس مجال حصرها هنا،

<sup>(</sup>٣) الواعظات: قبيلة من قبائل تهامة في محافظة الحديدة.

<sup>(</sup>٥) الموزعي: المصدر السابق، صب ٦، ٧، ٢٤، ٨٥، ٩٨، ٩٠، ١٥١. الوشلي: المصدر السابق، ص٥٩، ٨٩، ٧٨. ٧٩.

فضلاً عن ما عبر عنه، حول هذه السياسة - ضمنياً - الوالي العثماني حيدر باشا عندما كان محاصراً في صنعاء من قبل أبناء القاسم ، عندما قال : "إذا عاد الينا ملك اليمن فسنجمع الأشراف الجميع - على سبيل الرهائن - ونرسل بهم إلى جزيرة كمران فما أتتنا الفتن إلا من قبلهم (٧)".

<sup>(</sup>١) الموزعي: الإحسان، صــ ٨٩، ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الوشلي: نشر النثاء، ص٥٩.

<sup>(</sup>٤) أباضة: الحكم العثماني في اليمن، صـ ٢٣. للمزيد أنظر عيسى بن لطف الله: دوح الروح ، صعة.

<sup>(</sup>٥) الإرياني: الدر المنثور، صــ٢3.

<sup>(</sup>٦) الوشلي: المصدر السابق، صـ ٠٦٠.

<sup>(</sup>V) سالم: الفتح العثماني، ط؛، صد٠٦٠.

الأمر الذي خلق مناخاً مشحوناً بالاضطرابات ، والتوتر في عموم السبلاد، عبر عن ذلك أحد الأتراك المتأخرين، عندما هاجم نظام الرهائن، وسوء معاملة العثمانيين لهؤلاء الرهائن، فقال: "بينما كان يجب أن نسؤمن لهم سبل الراحة والمعيشة حتى يعادوا إلى ذويهم وبنسيهم، فان اعتقالهم ومعاملتهم كسأنهم مجرمون لم يكن من العدالة في شيء، كما أنه عمل على إثارة حفيظة ذويهم والحط من كرامة الأهالي (1).

إننا نجد أن نظام الرهائن – رغم شيوعه في اليمن بشكل عام – إلا أنه كان يزداد استخدامه عندما ننتقل إلى المناطق الجبلية الأكثر قابلية للانتفاضات بسبب صعوبة إخضاعها والسيطرة عليها ، ولذلك نجد أن (بهرام باشا) على سبيل المثال أخذ الكثير من الرهائن من مناطق (ريمة) المعقدة المسالك والممرات (٢). وعندما سيطر (سنان باشا) على المناطق الشمالية المشهورة بجغرافيتها الصعبة وبتمرداتها أخذ الرهائن بأعداد كبيرة (٦).

# ب- نظام الرهائن عند الأئمة:

لا يختلف استخدام نظام الرهائن عند الأئمة، عن غيرهم ممن حكم اليمن قديماً وحديثاً. فقد مارسوه على نطاق واسع شمل معظم مناطق البلاد التسي حكموها، وذلك بهدف فرض الولاء والطاعة كما هو المعتاد. لكنهم إلى جانب ذلك استخدموه لغايات أخرى تمثلت في ادعائهم تطبيق الشريعة الإسلمية ومحاربة الطاغوت (العرف القبلي). ومهما تكن صحة أو مجانبة هذه الادعاءات للحقيقة، فإن الكتابات الإمامية الرسمية قد صورت لنا العديد من الأحداث التي كانت تعتبر حركة الجيوش المرسلة إلى المناطق بمثابة الغروات الجهادية. وأن القبائل

<sup>(</sup>١) باشا، عاطف: يمن تاريخي، صـ٧٦، نقلاً عن سالم: المصدر السابق. ط١، صـ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) سالم: الفتح العثماني ، صدا ٣١.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، صــ٢٤٦.

المهزومة لابد لها من أن تسلم أبناءها رهائن للدولة برهاناً على الامتثال لأحكام الشريعة المطهرة، وإذا رفضت ذلك فإنها تعد -في نظر الإمامة- خارجة عن الطاعة ومحتكمة للطاغوت الذي يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية (١).

إن المتتبع لسيرة الأئمة يجد أن معظمهم استخدم نظام الرهائن، وإن تفاوتت نسبة التطبيق وتنوعت الغاية، ففي عهد الإمام شرف الدين نجد أن ابنه المطهر قد قام بالقتل الجماعي للأسرى والرهائن، من القبائل الثائرة ضد حكم أبيسه حيث اصدر أوامره، عقب انتفاضة خولان عام ٩٣٥هـ – ١٥٢٨م، بقطع أيدي وأقدام ثمانين رهينة، وقيل ثلاثمائة، في سجن قلعة غمدان قبل أن يعمل جيشه في هذه القبيلة قتلاً ودماراً(١)، وأثر حملة أخرى قادها المطهر ضد الطاهريين، عاد وبصحبته نحو ألف وخمس مائة (١٥٠٠) رهينة، يحمل كل واحد منهم رأسا مقطوعاً في يده، وبجانب كل رهينة حارس موكل به، وعندما وصل بهم إلى أمام فصر أبيه الإمام شرف الدين أمر كل حارس أن يضرب أسيره، فكان يسقط من فوق كل هيكل رأسان بصورة وحشية لم يستطع أمامها والده السيطرة على أعصابه من بشاعة المنظر، إذ روي أنه قال "اللهم أنى أبراً إليك مما فعله

1

<sup>(</sup>۱) للمزيد يمكن الرجوع إلى العديد من الوثائق في الملحق. مطهر، عبدالكريم: سيرة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، المسماة كتيبة الحكمة، في سيرة إمام الأمة، ج٢، دراسة وتحقيق محمد عيسسى صسالحية، جامعة اليرموك، ط١، ١٤١٨هـ ١٩٩٠م. الوزير، أحمد بن محمد بن عبدالله: حياة الأمير علسي بسن عبدالله الوزير، منشورات العصر الحديث، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ ١٩٨٣م. شرف الدين، محمد بسن عبدالرحمن بن أحمد بن محمد: البرق المتألق في رحلة مولانا سيف الإسلام إلى المشرق، مخطوط، دار المخطوطات، صنعاء، تحت رقم (جغرافيا ٢٧٠٠). الإرياني،: الدر المنثور. الشرفي: اللألئ المضينة في أخبار أئمة الزيدية، تحقيق سلوى المؤيد، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، لم تنشر.

<sup>(</sup>٢) عيسى بن لطف الله: روح الروح فيما جرى بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح، وزارة الإعلام والنقافة اليمنية، دار الفكر، دمشق، ١٩٨١م، صده؛ الحداد، محمد يحيى: تاريخ اليمن السياسي، ط؛ صده ١٩١٠، ساتم: الفتح العثماني ، ط؛ صده ١٣٤٠.

المطهر (١)" كما رسم لنا المؤرخ جحاف، خط سير جملة تأديبية قام بها الإمام المنصور على (١١٨٩-١٢٢٤هـ/١٧٧٥-١٨٠٩م) ضد قبائل خولان والحداء وعنس وقيفة، تبين عملية شمول أخذ الرهائن في عهد الأئمة، فقد ذكر أن الحملـــة خرجت من صنعاء، صباح ١٥ شعبان ١٢ مايو عام ١٧٩٨م واتجهت صدوب مناطق خوالان ... فهجمت الحملة على (أبو حليقة)، إلا أنه تمكن من الفرار، عندها قامت الحملة بتهديم وتخريب قرى تلك المناطق ... واستمرت الحملة بهده الأعمال التأديبية قرابة عشرين يوماً، وكان مشائخ تلك المناطق ... قد بادروا بالوصول إلى بلاط الإمام، قبل أن تصل الحملة إلى مناطقهم، فقدموا الرهائن والعقائر (الذبائح) امتثالاً للطاعة فأصدر الإمام أوامره لقادة الحملة بالكف عن مهاجمة قرى من أمتثل من مشايخ خولان ... ثم توجهت الحملة جنوبا إلى بــــلاد الحداء ... واستقبلها العقال بالرهائن والولاء والطاعة، ثم انتقلت إلى بوسان ودمرت حصونهم، كما قدم الشيخ حسين البخيتي، وبيت أبو عاطف مشايخ بالد الحداء الرهائن والعقائر (الذبائح) وامتثلوا أيضاً – للطاعة حتى أصبحت بذلك بلاد الحداء جميعها ممتثلة لدولة الإمام، وبعد ذلك تحولت الحملة لإخضاع محاولة التمرد في بلاد عنس ... وبلاد قيفة ... حتى استسلم مشايخ آل الــذهب مقــدمين الرهائن والفدية<sup>(٢)</sup>.

وفي نفس الاتجاه أخذ الأئمة رهائن ثنائية العدد ولداً وزوجة، حصل ذلك أثناء معاهدة الصلح بين الإمام أحمد بن الحسين والسلطان الرسولي يوسسف بن

<sup>(</sup>۱) سالم: الفتح العثماني، صب ۱٤، الفسيل، محمد عبد الله، الشامي، أحمد محمد: كيف نفهم القضية اليمنية، نحو النور، المؤلفان، صنعاء، ط١، ٤٠٦هـ، ص٨٨.

<sup>(</sup>٢) جماف، لطف الله بن أحمد: درر نحور الحور العين في سيرة الإمام المنصور على ورجال دولت الميامين، دراسة وتحقيق عارف الرعوي، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة صنعاء. صــــ٢٦٢، الميامين، دراسة وتحقيق عارف الرعوي، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة صنعاء. صـــــ٢٦٢، ٣٦٣ من تاريخ اليمن الحديث، دار الفكر، دمشق، ط٢، ١٢٨، ١٢٨، ١٢٥.

عمر بن على عقب استيلاء الإمام على حصن براش، حيث طلب الإمام من السلطان الرسولي رهن ولده وزوجته ضماناً لتنفيذ تلك المعاهدة (١).

إن هذا النوع من الرهائن، والمخالف للتقاليد والأعراف اليمنية، قد يكون فيه شيء من المبالغة. إذ كيف تقبل القبائل بمثله، مهما كانت درجة الإكراه والتعسف، ولكنه لا يخلوا من الحقيقة في بعضه، لا لأنسه ورد ضمن الكتابسات الرسمية المتصفة بالانحياز التام تجاه كل ما هو رسمي فحسب، وإنما لأن هذه الكتابسات كانت تعمل على تحسين صورة الحاكم وإظهاره بمظهر القديس والمعصوم من كل الأخطاء، لا سيما، الكتابات الرسمية الإمامية التي تستند إلى خلفية فكرية تراثية، تماثل الفقه السياسي الشيعي.

إن الإمامة كانت تهدف من وراء استخدام نظام الرهائن، إلى جانب فرض الولاء، غاية أخرى أيديولوجية، هي فرض العقيدة المذهبية "السيرة الميديية (٢)"، برز ذلك أثناء حملة الإمام أحمد بن الحسن (١٣١٧هـــ/١٩٩٩م) على مأرب عندما شرط عليهم العهود والمراسيم المتعلقة بذلك "ودخلوا في مراسيمه وامتناوا أحكامه وقطعوا ذكر الخليفة من بني العباس في الخطبة والتزموا بمذهب العيلية (٢)، وأننوا بحي على خير العمل (٤)". كما أقرنت مسالة تسليم الرهائن بالشريعة الإسلامية واعتبرت تسليمها نوعاً من الالتزام بها، بل نوعاً من أسواع التوبة (٥)، وهذا ما حدث بالفعل أيام الإمام محمد المنصور ( ٢٢٢هـــ/٤٠٩م) أثناء حملة ابنه سيف الإسلام يحيى إلى بلاد السودة، وما كان من أمر أحد أبناء تلك البلاد (بن ناشر)، وكيف كانت نهايته على يد قوات الإمام وبذله رهينة الطاعة بالقوة، برهاناً على الالتزام بأحكام الشريعة (٢)، وما كان ايضاً- من أمر مشايخ بالقوة، برهاناً على الالتزام بأحكام الشريعة (٢)، وما كان المضاً- من أمر مشايخ

<sup>(</sup>١) الشرفي: اللالئ المضيئة، صـ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، صد ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) العدلية: نسبة إلى فكر المذهب إلهادوي المعتزلي الذي يقول بالعدل والتوحيد.

<sup>(</sup>٤) الشرفي: المصنر السابق، صد٢٤١.

<sup>(</sup>٥) للمزيد أنظر: وثيقة رقم (١١).

<sup>(</sup>٦) الإرياني: الدر المنثور، صــ٧٧٤-٢٧٨.

(آل كياس) من رجال سمار محافظة المحويت، وما بذلوه من رهائن وانصياعهم القسرى الأوامر الشريعة المطهرة (١) . ناهيك عن أنها جعلت مسألة تسليم الرهينة، بمثابة إعلان القبول في الجيش الإمامي، وخوض عملية الجهاد (٢). فضلا عن ما كان يصاحب عملية أخذ الرهائن تلك، من العهـود والمواثيـق والأيمـان المغلظة (٢)، بل إن عملية تقديم الرهائن، بهذه الصورة، لم تشفع للأهالي ولم تجنبهم عمليات السلب والنهب وخراب المنازل(1)، لذا نلاحظ أن مسألة الرهائن كانت تتضمن العديد من الاتفاقيات والعهود التي كانت تبرم بين الأئمية وخصومهم السياسيين، مثل اتفاقية الصلح بين الإمام أحمد بن الحسين وقبيلة سنحأن في محافظة صنعاء. حيث ورد في بعض بنودها ضرورة تسليم رهائن معينة من كبار سنحان وورد - أيضاً - في أحد بنود الصلح المبرم بين الإمام المهدي أحمد بن الحسين وقبائل حاشد وبكيل إخراج الرهائن من الحبس، وكذلك ضمن شمروط الصلح بين الإمام المنصور محمد بن يحيى، والأتراك عندما شرط عليهم تسليم رهائن التزاماً لتتفيذ بنود الصلح<sup>(٥)</sup>، كما نجد في صلح دعان عام ١٩١١م أن الأتراك شرطوا على الإمام يحيى في بند من بنسود الاتفاق إطلاق الرهائن الموجودة عنده من أهالي صنعاء وما جاورها وحراز وعمران لمدة عشر سنوات، وهي مدة الاتفاقية بين الجانبين (٦). ومن الجدير ذكره أن الإمامة في بعض فترات تاريخها كانت تأخذ رهائن ثنائية العدد ولدأ وزوجة حصل مثل ذلك أثناء معاهدة الصلح بين الإمام احمد بن الحسين والسلطان الرسولي يوسف بن عمر بن على، عقب استيلاء الإمام على حصن براش في المناطق الوسطى، حيث طلب الإمام من السلطان الرسولي رهن ولده وزوجته ضماناً لتتفيذ تلك المعاهدة<sup>(٧)</sup>، كما أنهــــا

<sup>(</sup>١) الإرياني: الدر المنثور، صديد ١٠٥، ٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، صـــ ۲۲۰ ، ٣١٦ ، ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٤) الإرياني: المصدر السابق، صــ ٣١٦، ٣٩٦، ٤٠١، ٤٠٦، الشرفي: المصدر السابق، صــ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) الشرفي: المصدر السابق، صــ ١١١، ٢٣٢، ٢٣٤. الإرياني: المصدر السابق، صــ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) الواسعي: تاريخ اليمن ، صـــ٣٦٨.

<sup>(</sup>٧) الإرياني: المصدر السابق، صد ٢٤٤.

كانت تُوكل أحياناً مهمة أخذ الرهائن من القبائل بعض المشائخ المهمين في نظرها، فقد كلف الإمام محمد المنصور الشيخ على المقداد شيخ آنس مهمة أخذ الرهائن من بقية مشائخ تلك البلاد ومن بلاد عتمة ووصابين، على أن يسلم بدوره سلفاً الرهائن للإمام ضماناً لتنفيذ تلك المهمة (١) وهو الأمر الذي خلق نوعاً من التنافس بين المشائخ أنفسهم، وحال دون إمكانية توحدهم ضد الدولة.

وهنا الإمام محمد المنصور يوضح، في خطاب بعثه إلى الإدارة التركية في اليمن،سياسته بخصوص الرهائن، ويذهب إلى التأكيد بأن العنف وحده المقرون بأخذ الرهائن، هو الوسيلة المثلى لاستتباب الأمن والاستقرار، لأن بعض القبائل حسب وصفه لا تستكين ولا تخضع لسلطة الدولة المركزية، حتى وإن قتل المزيد من رجالها ومن رهائنها(٢).

وهكذا مارس الأئمة نظام الرهائن -بشكل أو بآخر - على الشعب اليمني بهدف إخضاعه لسلطاتهم المركزية تحت مبررات عديدة ومسميات متنوعة، توزعت بين شرعنته حيناً وفرضه قسراً حيناً آخر، ليصبح مع مرور الوقت نظاما قائما بذاته ،وهو ما سنلاحظه في عهد المملكة المتوكلية.

# جى الرهائن عند الأدريسي والإنجليز:

لم يقتصر استخدام نظام الرهائن على الأئمة والأتراك، بل أمند إلى المنطقتين البيمنيتين الأخريين، اللتين لم يمتد إليهما حكم الأئمة والأتراك. المخلاف السليماني الذي كان يحكمه الأدارسة، وجنوب اليمن الذي كان يحكمه المستعمرون البريطانيون.

فالأدارسة، (١٩٠٧-١٩٢٨م) قد استخدموا هذا النظام مع القبائل لكي يأمنوا ردتهم وخيانتهم أن لا سيما وأن بعض القبائل كانت نتنازع السيادة عليها كل من الإمامة الزيدية والإدريسي، والأتراك، فقد كان الإدريسي يبعث دعاته ورسله إلى مناطق تلك القبائل، لأخذ الرهائن منها، تأكيداً لولائها وطاعتها، وبعد أخذ الرهائن

<sup>(</sup>١) الإرياني: الدر المنثور، صــ ٥١٣، ٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، صــ٤٨٤، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) أباضة: الحكم العثماني، صد١٩٧.

يقوم بإرسال العمال والموظفين إلى تلك المناطق(١). وعندما دخلت جيوشــــه إلــــى بلاد (ريمة) و(أبهى) و(السراة)، ومعظم تهامة، أخذ الرهائن من أبناء هذه المناطق وأرسلهم إلى (الزيدية) ثم إلى (جيزان) للاحتفاظ بهم كرمز لدخول هذه القبائل تحت سيطرته (٢). وكذلك عندما دخلت جيوش الإدريسي إلى الحديدة عام ١٩٢١م شرع مباشرة في أخذ الرهائن من أبنائها ونفي البعض الآخر إلى جيزان بغية حفظ الأمن والهدوء في المدينة (٦)، وكانت الجيوش ترسل إلى مناطق الأطراف بيدف جمع الرهائن واختبار السكان، هل لا زالوا باقين على العهد أم قد نكثوا<sup>(؛)</sup>، وقــــد يكون استخدام الرهائن في المناطق التي سيطر عليها الإدريسي، دلالة على عدم تبات ولاء القبائل وتأرجحها بين الولاء للإدريسي، والإمام يحيى. لذلك عمد إلى أخذ أبنائهم رهائن لتتبيت الولاء له، خاصة أن ظروف القبائل الصعبة وطبيعتها جعلتها تتجه في والائها إلى الأقوى اقتصادياً، حتى أن القبائل التي كانست تعتبسر بالنسبة لإمام يحيى جيشه الذي يوجهه لإخضاع المناطق المضطربة أخذت تتسرب لتعلن ولاءها للإدريسي ، مثل حاشد و بكيل اللتين اعتبرتا الإدريسي أمام المذهب بينما الإمام يحيى إمام المذهب(٥)، إن الإدريسي استخدم رؤساء القبائل ووجهائيا كرهائن عندما احتجزهم عنده كضمان لطاعة قبائلهم. وشكل من هـؤلاء الشـيوخ ووجهائها كتيبة حرس الشرف، ترافقه في موكبه، كقوة يحركها متى أراد ويكلفها

<sup>(</sup>١) أباضة: الحكم العثماني، صــ ٢٠١، ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) الوشلي: نشر الثناء الحسن، صــ٠٢١.

 <sup>(</sup>٣) سالم ، سيد مصطفى: تكوين اليمن الحديث، اليمن والإمام يحيى (١٩٠٤-١٩١٨م)، دار الأمسين
 للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط٤، ٩٩٣ م صــ٧٧٣.

<sup>(</sup>٤) الوشلى: المصدر السابق، صــ ٩٥.

بمهام الأمور، حتى أصبح وجودهم إلى جانب مظهراً من مظاهر القوة والسلطان (١).

أما البريطانيون في جنوب اليمن (١٨٣٩-١٩٦٩) فقيد استخدموا نظيام الرهائن بهدف حماية، أو ضمان سلامة الطرق التجارية، المارة من عدن إلى مناطق المحمينة (٦)، وعندما قاموا بضرب عدن بالقنابل لاحتلالها عام ١٨٣٩م، لم يقبلوا انتفاوض مع أهل المنطقة، ولم يطمئنوا لإعلانهم التسليم إلا بعد أن اشترط (هنس) قائد الحملة الإنجليزية على شيوخ القبائل إرسال ثلاثة من كبارهم لضيمان القيام بتسليم عدن بطريقة سلمية (٦)، كما ورد في الخطاب الدي أرسيله الكسابين (هينس) المعتمد السياسي البريطاني في عدن (١٨٣٩-١٨٥٤) إلى السيلطان محسن العبدلي سلطان لحج ما يؤكد استخدام البريطانيين لنظام الرهائن، ومما ورد في نص الخطاب، "لقد كنت انتظر بفارغ الصبر استقبالكم مع أولادكم في عدن وعندما تقومون بإعطاء الرهائن لضمان مستقبل تقيدكم بعهدكم فسوف أكتب إلى الحومة طبقاً لأوامرها حول المبلغ المخصص لكم (٤)"، وذكر حسن صالح شسهاب أن البريطانيين أخذوا رهائن من سلطان لحج لضمان اتفاقية السلام بينهم وبينه وبينه أن البريطانيين أخذوا رهائن من سلطان لحج لضمان اتفاقية السلام بينهم وبينه أن

وفي عام ١٨٧٣م عندما نشب صراع بين السلطات البريطانية في عدن، وبين العثمانيين المتواجدين في شمال اليمن، تقدمت القوات العثمانية عبر أراضي مشيخة العلوي الواقعة بين مشيخة الأميري في الشمال والحوشبي في الجنوب من

<sup>(</sup>۱) العقيلي، محمد بن أحمد: تاريخ المخلاف السليماني ، أو الجنوب العربي في التاريخ، ج٢؛ دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٣٨٠-١٩٦١م، صــ٧٢.

<sup>(</sup>٢) ناجي، سلطان: التاريخ العسكري لليمن، ١٨٣٩-١٩٦٧م (د.م) (د.ت). صـ٩٢.

<sup>(</sup>٣) القاسمي، سلطنن بن محمد: الاحتلال البريطاني لعدن، ١٨٣٩م، مطابع البيان التجارية، دبي، ط١،

 <sup>(</sup>٤) نفس المرجع، صــ٥٤٤.

<sup>(</sup>٥) شهاب ، حسن صالح: عنن فرضة اليمن، مركز الدراسات والبحسوث اليمنيسة، صنعاء، ط١، ١٤١هــ/١٩٠٠م، ص٠٤٠.

اليمن، وذلك بهدف الضغط على الشيخ سيف بن سيف رئيس قبيلة العلوي كي يقدم ولاءه للسلطات التركية في تعز، إلا أنه رفض ذلك في بادئ الأمر، شم اضطر للاستسلام للعثمانيين، بعد أن أسروا أبنه، وأخذوه رهينة لديهم، وقد أفرج عن الرهينة بعد احتجاج السفير البريطاني في الاستانة (١).

مما تقدم يتضح أن نظام الرهائن كان وسبلة من الوسائل التي استخدمها الحكام على امتداد التاريخ اليمني القديم والوسيط والحسديث لإخضاع الشعب، وضمان ولاء الأسر والقبائل القوية التي يخشى الحاكم أن تهدد حكمه، كما يتضح أن هذا النظام لم يقتصر على اليمن وحده، بل هو نظام مغرق في القدم مارسه الفراعنة والأشوريون والبابليون والفرس والروم وغيرهم من الدول والحضارات القديمة.

مما يشير إلى أن التجربة الإنسانية متشابه في كثير من ملامحها وتجاربها رغم اختلاف الزمن وتباين البلدان والحضارات.

<sup>(</sup>١) جاد، طه: سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ٩٦٩م، صــ١٩٨٠.

#### الفصل الثانى

#### تطبيق نظام الرهائن

تناول الباحثون والمؤرخون نظام الرهائن، المعمول به في المملكة المتوكلية اليمنية، بشيء من التباين والاختلاف، في طروحاتهم وتحليلاتهم، وذلك وفقاً لمفهومهم ومواقفهم من المؤسسة الإمامية الحاكمة.

إلا أنهم -في الغالب- يكادون يجمعون على أن هذه الظاهرة -السياسية الاجتماعية- مثلت -بحق- أهم أسس ومرتكزات النظام الإمامي المتوكلي، إن لم تكن -في نظرنا- الأساس العملي لمحاولة تأصيل مفردات الحكم الإمامي الكينوتي (نقاء سلالي، أحقية في الحكم، أفضلية، ولاء ديني مذهبي...الخ)، وغرس تلك المفاهيم في نفوس الرهائن، بل وفي نفوس عموم الشعب اليمني.

وإذا ما علمنا أن الرهائن كانت تؤخذ قسراً وفي حالة إكراه، لا سيما رهينة العطف كما مر بنا في الفصل الأول، والتي كانت تأخذها الإمامة في حالة الحرب (١) وذلك من أجل فرض النظام والطاعة، وتأمين وصول التزامات الفلاحين من (الأطراف) إلى خزينة السلطة (المركز)(٢).

فإن بعض الدارسين قد رأى أن نظام الرهائن كان يمثل نوعاً مسن أنسواع العنف المنظم الذي مارسته السلطة الإمامية ضد الفرد والمجتمع<sup>(٦)</sup>، وهذا خلافاً لما ذهب إليه عبد الله البردوني ، حيث اعتبر مسألة الرهانة، لا سيما رهانة الضمان، وسيلة من وسائل الوجاهة وعلو المشيخة<sup>(١)</sup> ليس إلا. مبرراً طرحه هذا بـ "شجار المشايخ فيما بينهم من أجل السباق على تسليم الرهينــة<sup>(د)</sup>"، والعائــدات الماديــة

<sup>(</sup>١) المسعودي: معالم تاريخ اليمن المعاصر، صد١٢١.

<sup>(</sup>٣) المسعودي: المرجع السابق، صــــ؛ ١١٦-١١.

<sup>(</sup>٥) نقس المرجع صـ٢٢٥.

والمعنوية التي كانوا يجنونها من وراء تسليم الرهينة. غير أن هناك من خالفه الرأي، وعد المشايخ، خصوصاً مشايخ الضمان، جزءاً من المؤسسة الإمامية، أو ممثليها في مناطقهم باعتبارهم موظفين حكوميين وجواسيس للسلطة المركزية (١).

وفي الحقيقة إن مسألة الرهانة - بأي حال من الأحوال - كانت تشكل نوعاً من الارتهان وتسليم المصير إلى طرف آخر يتصرف في إرادتها ومشيئتها كيسف يشاء، وكيفما تقتضيه الظروف السياسية، وهذا ما عبسر عنسه بوضوح أمسين الريحاني ،عندما وصف نظام الرهائن أثناء استقباله في مدينة يريم من قبل طلاب المدارس (الرهائن) خلال رحلته إلى صنعاء بقوله: "إنه لحكم عسكري قاسي شديد، بل حكم اشتباه وارتياب، فلا عجب إذا أخلص العمال لرئيسهم الأكبر ولكل واحد ولده عنده أو أخ أو قريب عزيز (٢)".

كما أن هانز هولفريتز في مؤلفه الذي ترجم إلى العربية بعنوان (اليمن من الباب الخلفي)، أعتبر نظام الرهائن وسيلة من وسائل العنف، "حيث أن على كل كبير من الكبراء ... وعلى كل شيخ قبيلة صغيراً كان أو كبيراً أن يسلم أحد أولاده أو إخوانه إلى الملك كرهينة على ولائه وحسن سلوكه (۱)"، ووصفه بأنه "طريقة بربرية في غرس الطمأنينة والثقة في الدولة والإخلاص للواجب (۱)". إلا أنه لسم يغفل المغزى الأيديولوجي لنظام الرهائن وما يمكن عمله في المستقبل من تسويغ وقبول طوعي للتبعية للعرش، حيث عده "أسلوباً تثقيفياً يتطلب إثماره بعض الوقت (۵)"، وربما هذا ما نلمسه في طبيعة المنهج الدراسي الذي فرضته الإمامة

<sup>(</sup>۱) المقرمي: عبد الملك : التاريخ الاجتماعي للثورة اليمنية، دار الفكر بيروت، دار الفكسر، دمشسق، ط۱، ۱۶۱هـــ-۱۹۹۱م، صـــ۱۶۱.

 <sup>(</sup>۲) الريحاني: أمين : الأعمال العربية الكاملة (ملوك العرب) ج١، تحقيق أمين البرت الريحاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٨٠م، صــ١٠٩،١١.

<sup>(</sup>٣) هولفرينز، هانز، اليمن من الباب الخلفي، تعريب حسن خيري، منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر (د،ت) صدا١٥٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع، صـ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع ، صــ١٥٢.

على جميع الطلاب ومنهم الرهائن (أصول المذهب، شرح الأزهار..الخ) (1)، وما يؤديه هذا المنهج من وظيفة أيديولوجية تخدم مصالح الطبقة الحاكمة، والمؤسسة الإمامية الثيوقراطية، وما يتحكم في توجهات وأفكار الفرد، بهدف تطبيعه وتطويعه على المدى القريب والبعيد على "الطاعة والولاء والود لآل البيت (٢)"، بل وما يخلقه من جمود اجتماعي يحرم الثورة على الظالمين (٦). بينما ذهب أمين الريحاني إلى أن الرهائن كانت مقتصرة على النخبة البيروقراطية ملكيين وعسكريين و وهذا مما أثار استنكاره واستياءه. حيث أن على كل واحد من هؤلاء أن يسلم وهذا مما أثار استنكاره واستياءه. حيث أن على كل واحد من هؤلاء أن يسلم والوفاء والتبعية للعرش، بل أنه شكك في وطنية الأمة التي يؤخذ من أبنائها رهائن، لا سيما في فترة السلم باعتبار أن نظام الرهائن أساس فاسد قامت عليه مؤسسة الحكم الإمامي (٤).

أما بالنسبة لبعض الدارسين وفي مقدمتهم فضل أبو غانم ، فيعتبر نظام الرهائن ظاهرة قبلية تقليدية اعتادت عليها اليمن منذ القدم (٥). حيث أقترن وجودها بوجود القبيلة نفسها، فحيثما وجدت القبيلة، كمؤسسة فاعلة في المجتمع، وجدت بالتالي هذه الظاهرة البارزة، والتي تعد جزءاً فاعلاً ضمن منظومة قبلية متكاملة لا يمكن الفكاك منها أو تلاشيها إلا بتلاشي القبيلة ذاتها، إلا أنه في نهاية الأمر يؤكد أن الإمامة استخدمت. هذا النظام لغاية واحدة هي "من أجل ضمان ولاء زعماء

<sup>(</sup>۲) مطهر، عبد الكريم: سيرة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، المسماة كتيبة الحكمة في سيرة إمام الأمة، ج١، دراسة وتحقيق محمد عيسى صالح، جامعة اليرموك، عمان، ط١، ١١٨ هـ.، ١٩٩٨م، صــ١٨٠ الوزير، منشورات العصر الحديث، الوزير، منشورات العصر الحديث، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م، صـــ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) المسعودي: المرجع السابق، صــ٧٥.

<sup>(</sup>٤) الريحاني: ملوك العرب، ج١، صح١٠٠-١٤٣.

 <sup>(</sup>٥) أبو غانم، فضل على: البنية القبلية في اليمن، بين الاستمرار والتغير، مطبعة الكاتب العربي،
 ١٩٨٥، صـــ١٣٩٠.

القبائل وعدم عصيانهم على السلطة (١)"، كما أن سيد مصطفى سالم يصف ظاهرة الرهائن بالجمود والتأخر وأنها حسب تعبيره وسيلة بالية كان الغايسة منها.. فرض السيادة وضمان لخلاص وطاعة القبائل (٢) ليس غير. وأرجع سبب استخدام نظام الرهائن، إلى صعوبة الطبيعة الجغرافية الحائلة دون إمكانية تحقيق سلطة الدولة المركزية حيث كان هذا النظام أمام تلك التضاريس الجغرافية الوسيلة المثلى والوحيدة لاستتباب الأمن ولا سيما في حالة عدم وجود جيش منظم (٢). وهو هنا ينقق الى حد ما مع الرحالة البعربي نزيه مؤيد العظم، الذي قال: بأن نظام الرهائن طريقة اعتيادية ومألوفة سياسيا عند الأئمة وغيرهم من أمراء وملوك العرب، حيث اعتادوا في حكم البلاد على طريقة الرهائن، "فكانوا يأخذون ممسن يولونه الحكم في صقع من الأصقاع ولداً من أولاده، أو أخاً من أخوته فيحفظون عندهم رهينة لكي يأمنوا شر ذلك الحاكم أو العامل فلا يقوم على العصسيان أو التمرد ...، ويأخذون أيضاً الرهائن من معظم وجوه البلاد النائية وشيوخها ليأمنوا شرهم "أ؛ أي أن الرهائن في هذه الحالة مهما تعددت أشكالها ومسمياتها، كانت تؤخذ من أجل ضمان الولاء والطاعة وعدم التمرد وحسب.

أما الرحالة الإيطالي سلفاتور أبونتي في كتابه المترجم إلى العربية بعنوان (هذه هي اليمن السعيدة). فقد نحى منحى آخر، ربما يكون أقرب إلى التبرير منه إلى التحليل الموضوعي، فقد اعتبر نظام الرهائن بمثابة الضرورة السياسية الملحة، والتي لا بد منها، لا سيما في حالة انتفاء الوحدة الروحية، وارتكاز السلطة على شعور الشعب الديني، فلا بد للحاكم في هذه الحالة

<sup>(</sup>١) أبو غانم: البنية القبلية، ص١٣٩.

<sup>(</sup>٣) سالم: الفتح العثماني، ص١، صـ٢٧٠-٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) العظم ، نزيسه مؤيد: رحلمة في العربيسة السمعيدة، منشسورات المدينسة، بيسروت ، ط٢، ١٤٠٧هـ -١٩٨٦م ص-٧٠.

-من وجهة نظره- أن يستغل نظام الرهائن "لكي يكون في مأمن من دسائس أقليات تخالفه في العقيدة الدينية"(١).

غير أن عبد العزيز المسعودي في معرض حديثه عن نظام الرهائن، قسد تماثل بل وتلازم من وجهة نظره مفهوم نظام الرهائن بالاستخدام السافر للعنف والقوة العسكرية، حيث اعتبره بمثابة محاولة قسرية لإخضاع البلد ريف وحضره لمثيئة الحاكم الإمام، حتى لا تفكر القبائل بالعصيان والتمرد عليه (۱)، إضافة إلى ذلك اعتبر هشام على أن نظام الرهائن في اليمن لعنة الجغرافيا. حيث يدفع اليمنيون ثمن الموقع الجغرافي الجغرافي الموقع الجغرافي (۱).

لقد تباينت الآراء والطروحات عند المؤرخين والباحثين، حسول مفهوم وطبيعة نظام الرهائن، والغاية منه، إلا أنها في نهاية الأمر تلتقي عند نقطة واحدة، وهي أن نظام الرهائن ظاهرة اجتماعية وسياسة جديرة بالرصد والدراسة، وأنموذجا اجتماعيا وسياسيا كان الغاية منه إبقاء شخص لدى الحاكم (الإمسام) لغرض ضمان الولاء والطاعة وعدم التمرد، بغض النظر عن مشروعيته مسن عدمها، بمعنى أخر هو نمط إنساني - اجتماعي محدد تاريخا وسلوكا، وشكل مسن أشكال ضمان سلطة الحاكم (الإمام) على القبائل والنواحي وذلك بأخذ أبناء الشيوخ والعائلات الكبيرة كرهائن لديه ليضمن استمرار ولائهم لسلطانه (الإمام) ومحاولة إعادة تنشئتهم العقائدية السياسية على أسس ثقافية تدين بالولاء لشخص الحاكم (الإمام).

 <sup>(</sup>١) أبونتي، سلفتور: هذه هي اليمن السعيدة، ترجمة طه فوزي ، منشورات دار الأداب، بيــروت، (دــــ)،
 صـــ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سيف، عبد تعزيز قاتد: نظام الرهائن في عهد الأئمة، مجلة اليمن الجديد، العدد -٩- السنة الثانية عشرة، صغر ١٤١٠-١٩٨٩م، صـــ٢٩.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع، صـ٣٦.

### آلية تطبيق نظام الرهائن:

مارس الإمام يحيى نظام الرهائن وهو في طور التكوين والتأسيس لمملكته. حيث عده بمثابة صمام الأمان الذي بدونه لا يمكن السيطرة على معظم منساطق البلاد. ولقد أفرد لذلك - ما يمكن أن نسسميه مجازاً - إدارة مختصمة بشوون الرهائن. يبدو ذلك واضحا من خلال العديد من الكشوفات والتقارير الرسسمية المتعلقة بذلك، والتي كانت تصل تباعاً وبشكل دوري من مناطق (الأطراف) إلى (المركز) متضمنة، إلى جانب أسماء الرهائن، جملة من التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالرهائن، وهم قابعون في معتقلاتهم الفرعية في مناطقهم (۱۱). كما أن عامل المنطقة، وشيخ الضمان وما كان يسمى بـ (الحوار) ، كانوا بحكم مناصبهم، يعدون بمثابة المسئولين المباشرين عن شؤون الرهائن في مناطقهم (۱۱). إضافة إلى يعدون بمثابة المسئولين المباشرين عن شؤون الرهائن في مناطقهم (۱۲). إضافة إلى خان ياك في العديد من الإجراءات والأوامر التي أتخذها لتنظيم امورهم (۱۳)، إلى جانسب ما كان يسمى بقواعد الشمل التي كانت تنظم عملية المناقلة للرهائن، وهناك العديد من الإجراءات والخطوات المتبعة التي تبين أن نظام الرهائن بممارساته في العيد من الإجراءات والخطوات المتبعة التي تبين أن نظام الرهائن بممارساته في العيد المتوكلي كان نظاماً قائماً بذاته، والتي سوف نذكرها لاحقاً.

لقد كان الإمام يحيى في بداية إمامته -أثناء الوجود التركي- يضع الأسس والقواعد المنظمة لعملية أخذ الرهائن، والتي كانت تحدد طبيعة العلاقة بينه وبسين القبائل، بهدف تحقيق غايات سياسية وعقائدية، تجسد ذلسك فسي ادعائسه إقامسة (الشريعة المطهرة)، ومنع ومحاربة (الطاغوت) أي (العرف القبلي)، وإجابة داعي (الجهاد). ولتحقيق ذلك كان على القبائل المتحالفة معه في بدايسة الأمسر، تسليم رهينة برهاناً على الالتزام بذلك. وكانت تؤخذ الرهينة الواحدة نيابسة عسن عدة مشايخ (أ، فإذا لم ينفذ أي شيخ من الموقعين على هذه القواعد، مسا عليسه مسن

<sup>(</sup>١) وثيقة رقم (٤٣) في الملحق.

<sup>(</sup>٢) سيتم الحديث عن دور الحوار في تنظيم شؤون الرهائن الحقاً.

<sup>(</sup>٣) للمزيد يمكن الرجوع إلى بعض الوثائق في الملحق.

<sup>(</sup>٤) وثيقة رقم (١١) في الملحق.

الالتزامات المحددة كان على المشايخ الآخرين إرغامه على التنفيذ بـــل وإرغامـــه تسليم رهينة بمفرده لأن الإخلال بهذه الشروط سينعكس على الرهينة، وهـــذا مـــا يعبر عنه جوهر نظام الرهائن.

أما إذا كان هناك ثمة امتيازات لأحدهم، فينطبق ذلك الامتياز اليصاً على الرهينة نفسها، وهو ما يفهم أن الرهينة في كلتا الحالتين ترتبط مصيريا بالشيخ وموقفه (۱). كما أن الإمام في بداية الأمر، كان يلتزم خطيا للقبائل بمسنح بعسض الامتيازات الخاصة بمجرد تسليم الرهينة "الذي ألزمنا به وعيناه لمقابل ما وضعت فيه الرهائن ورقمت عليه الوجوه ... هو حفظ مسزيتهم وشسيمتهم على حسب درجاتهم ومقاديرهم في تقريبهم وأدنا منازلهم حيث يجتمع الأكابر والرؤساء ويعرف لكل مجاهد مقامه على مقدار ثباتهم وعنايتهم في الجهاد وسابقتهم ..."(۱). ويؤكد ذلك أن القبائل في حالة انتفاء الفائدة المادية والامتيازات الخاصسة كانت تسترد رهائنها، لأن الإمام لم يف بالتزاماته التي قطعها على نفسه (۱)، بل أن هناك بعض الشواهد الخطية التي كان الإمام يصدرها كنوع من الامتياز الخاص لبعض القبائل، لمجرد تسليم الرهينة الدالة على الولاء والطاعة (٤).

وهنا يطالعنا كشف من بقايا الإدارة الإمامية بأسماء رهائن مشايخ وصاب العالي في محافظة ذمار تم إرساله إلى ولي العهد (الإمام أحمد) للاطلع عليه عيث كتب أمام بعض أسماء الرهائن كلمة (غير معتبرة) على شكل ملاحظة، وربما للدلالة على أن تلك الرهينة لم تكن من أولاد الشيخ أو أحد أفراد أسرته وأنها لهذا السبب كانت غير موثوق فيها لأن الإمام لم يكن يقبل بغير ابن الشيخ رهينة، كما أنها وردت ملاحظة مفادها أن بعض الرهائن في تلك المنطقة كانوا من فقراء البلاد وبالتالي لا تصلح للرقمن في نظر الإمامة، لأن الإمامة حكما هو واضح لا تقبل بالرهينة إلا إذا كان من الأغنياء أو من أصحاب الوجاهة، ربما

<sup>(</sup>١) وثبقة رقم (١١) في الملحق.

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم (١٢) في الملحق.

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم (١٣) في الملحق.

<sup>(</sup>٤) وثيقة رقم (١٥) في الملحق.

لأنه لم يكن ذا أهمية لدى أهله إلا إذا كان من هذه الفئة، ما لم فإن القبيلة تتجاهله ولا تعبأ بما لحق به وقد تترك نفقته على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك أنه مما جاء في هذا الكشف، والذي يخل بشروط الرهن -حسب وجهة نظر الإمامة- أن بعض الرهائن قد تم تزويجهم. الأمر الذي يفسد على الحكومة، إمكانية استغلالهم في القصور بمثابة خدم (دوادرة) لنساء القصر ولبعض الأمراء(١).

وفي السياق ذاته، تبين إحدى الوثائق، والتي هي عبارة عن عريضة يومية تقدمها السلطة المحلية إلى الجهة المختصة، أعداد الرهائن والسجناء النازلين في السجن، وربما أن الحكومة الإمامية كانت تستخدم مثل هذه التقارير اليومية من أجل ترتيب الشؤون المالية للرهائن والسجناء، أو ربما لأغراض أخرى، وهنا يتضح أن الرهائن والسجناء بمختلف أنواعهم وأعمارهم كانوا يعيشون معا في سجن واحد (٢).

كما أن الحكومة الإمامية كانت تهتم بمعرفة أحوال الرهائن وأعدادهم، من هي القبل التي رهنت ومن هي المتبقية، لكي تكون على علم دائم بالأوضاع بشكل عام، وهذا يبن أن ظاهرة نظام الرهائن غدت في عهد المملكة المتوكلية اليمنية نظاماً قائماً بذاته له إداراته وإجراءاته المحددة وقواعده المنظمة . غير أن ما يلفت النظر في هذه الوثيقة هو الأعداد الكبيرة للرهائن في المناطق التهامية والتي تغوق النظر في حد كبير – أعداد السجناء إذ بلغت حسب إجمالي التقرير مائتين واثنين وأربعين رهينة (٢٤٢)، بينما عدد السجناء لا يتجاوز السبعة والثلاثين (٣٧) سجيناً (٢٠).

وهو ما يجعلنا نجزم أن الحكومة المتوكلية اعتمدت بشكل كبير في تسيير سياستها الداخلية على الرهائن.

<sup>(</sup>١) وثيقة رقم (٢٤) في الملحق.

 <sup>(</sup>۲) وثيقة رقم (۳۰) في الملحق. للمزيد أنظر: الأكوع، القاضي إسماعيل: هجر العلم ومعاقله فـــي الـــيمن،
 ج٣، دار الفكر بيروت، دار الفكر، دمشق، ط١، ٤١٦هـــ-١٩٩٥م، ص ١٧٢١، ١٧٢٢.

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقِم (٣٠) في الملحق.

إلى جانب ذلك كان الإمام يحيى يبدي اهتماماً خاصاً برهائن بعض القبائل، لا سيما في بداية عهده، حيث كان يحث بعض القائمين على شؤونهم بالاعتناء بهم ووضعهم في محل خاص، وتكليف مدرس لتعليمهم (١)، كما يؤكد على ضرورة تخصيص مرافق عسكري لهم يصاحبهم كل يوم إلى باب المدرسة، ويبقى هناك حتى تتم إعادتهم ثانية إلى مسكنهم بعد انتهاء الدراسة، ويتحمل المرافق المسؤولية في أي شيء يحصل مستقبلاً، كأن يهرب الرهينة أو يتم اختطافه من قبل أهله (١)، وإذا كان هناك رهينة انتهت مدة رهنه، أو أريد إبداله أبلغ الإمام بذلك لكي ينظر في موضوعه بنفسه (١)، بل حتى في حالة الوفاة لا بد من إبلاغ الإمام لأنه لا يجوز لأحد حسب النظام الإمامي – من العمال والموظفين أن يطلق سراح أي يجوز لأحد حسب النظام الإمامي – من العمال والموظفين أن يطلق سراح أي

اختلف الأسلوب الإمامي -في بداية عهده عن نهايته - في عملية أخد الرهائن حيث يلاحظ أن الإمام يحيى في بداية عهده كان يتخذ أسلوب اللين والتودد للقبائل، من أجل تسليم الرهينة وكانت هناك بعض الامتيازات مقابل ذلك، بينما في نهاية الأمر وبعد أن وطد سلطته المركزية اختلف الأمر تماماً فلم تكن مثل هذه المعاملة إلا نادرة لبعض الشخصيات المقربة والمعروفة بولائها(٥)، فقد كان الإمام يقوم بإرسال موظفيه إلى المناطق الريفية، ويقوم الجيش بالتمركز في القرى أثناء عملية جباية الزكاة، وجمع الرهائن المحددة من كل عشيرة (٦)، وكان يُخول عامل المنطقة باستلام الرهائن من القبائل وإذا حدث نوع من التباطؤ في تسليم الرهينة، يرسل لتنفيذ ذلك عسكري إلى القبيلة المطلوب منها رهينة، ويلزم القبيلة تسليم لرمة تسليم أجرة العسكري ودفع أدب في حالة الامتثال فوراً، أما في حالة رفض القبيلة تسليم

<sup>(</sup>١) أبو لحوم، سنان، اليمن حقائق ووثائق عشتها، (١٩٤٣–١٩٦٢م)، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء، ط٢،

۲۰۰۰م، صـــ۳۶-۶۰.

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم (٣٥) في الملحق.

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم (٧) في الملحق.

<sup>(</sup>٤) وثيقة رقم (٧) و (٩) في الملحق.

<sup>(</sup>٥) أبو لحوم: المرجع السابق، صــ٣٩-٠٠.

<sup>(</sup>٦) سيف، عبدالعزيز: نظام الرهائن في عهد الأئمة، اليمن الجديد، العدد (٩)، ص٢٩.

الرهينة فيتم إرسال سرية تتولى الإقامة في أرض القبيلة وهو ما يسمى بر(الخطاط) حيث تتحمل القبيلة الإنفاق على السرية حتى تتسحب بعد أن تسلم القبيلة الرهينة وغرامات مقابل الرفض (۱)، أما رهائن الستر فكانت تجلب عن طريق الملاحظة المباشرة فإذا علم الإمام أن أهل قرية ما، لم يلتزموا بالحجاب أرسل في طلب رهينة الستر وإيقائه في السجن حتى يتم التزامه بذلك(۱).

## تعليم الرهينة وتربيتها:

في ظل انتشار الأمية، وتقشي ظاهرة الجهل في عموم مناطق اليمن، كانت هناك بعض الفرص لعدد من الرهائن، التي كانت تحظى بقسط ولو يسير مسن التعليم الأولى المقتصر على مبادئ (القراءة والكتابة) لا سيما أبناء زعماء العشائر الهمهمة في نظر الإمام يحيى وربما هذه هي الإيجابية الوحيدة فيما يتعلق بالرهائن، فإلى جانب حفظ الأمن والاستقرار في البلاد أستخدم نظام الرهائن من أجل غرس العقيدة السياسية (المذهبية) في نفوس الرهائن، كما أسلفنا، الرامية إلى يسمح بنوع أسس ثقافية تدين بالولاء لشخص الحاكم (الإمام) وهو ما جعل الإمام يسمح بنوع من التعليم للرهائن، وفقاً لما يخدم أهدافه وتوجهاته.

لكن السؤال المطروح هذا: ما طبيعة هذا التعليم؟ وما هو المنهج الدراسي المتبع؟ وهل فعلاً استفاد الرهائن منه؟ هل شمل التعليم كل أنواع الرهائن؟ ما هو تأثير السجن على نفسية الرهائن؟ هل أعمار الرهائن تتناسب والعملية التعليمية إن وجدت؟، وما هو الهدف الاستراتيجي الذي جعل الإمام يخص مثل هذه الشريحة بمثل هذا التعليم؟ كل هذا وغيره سوف نحاول هذا الإجابة عليه بإيجاز.

تختلف أعمار الرهائن باختلاف أنواعها، فرهائن الضمان كانت من صغار السن الذين لا يتجاوزون سن الثامنة عشرة، وهي سن الرشد، أما رهائن العطف غالباً ما كانت من كبار السن، وهي لم تتقيد بسن معين وكذلك الرهائن الأخرى. وكانت تخضع للاعتقال وفقاً لظروف الزمان والمكان.

<sup>(</sup>١) مقابلة شخصية مع الشيخ على حسن المنصوري في منزله ، بتاريخ ٥/٦/٦٠٠م.

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع.

لقد حدد أبونتي أعمار رهائن الضمان بشكل واضح على أنهم "من الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثامنة عشرة (١)، وكذلك أبو غانم حيث ذكر أن معظم الرهائن -يقصد رهائن الطاعة - من صغار السن (٢)، ويعزز هذا السرأي نزيه العظم عندما يصف الرهائن بالصبية، وهو وصف لمن لا يتجاوز سن البلوغ "رأيت من نافذة غرفتي ... صبية يلعبون في صحن دار متسعة ظننتها لأول وهلة مدرسة، ولكن سرعان ما تبدل هذا الظن عندما سألت البعض فقيل لي هولاء رهائن (٣)" ويؤيده في هذا الوصف -أيضاً - الريحاني حينما يقول: "أما استقبالنا في يريم ... فقد خرج لملاقاتنا أو لاد المدرسة مع شيخهم الفقيه ... ولكن علمت أن الأولاد هم من الرهائن عند الإمام (١٠)"، وهذا ما قد يؤكد أن أعمار الرهائن دون الثامنة عشرة، لأن طلاب المدارس في اليمن كانوا في الغالب من صغار السن، والذين لا يبلغون سن الرشد، باعتبار سن الثامنة عشرة -ولو تجاوزاً - هو سن الرشد، حيث كانت الدراسة لا تتجاوز المراحل الأولى من التعليم.

إلى جانب ذلك فقد كان الإمام يستخدم رهائن الضمان للعمل في القصر (دُويدار)، ومن المعروف ضمن شروط الدويدار، أي (الخادم)، أن يكون صبياً لم يبلغ الحلم حتى لا يمارس عملاً مشيناً مع نساء القصر (٥)، وهذا يدل على أن رهائن الضمان ممن لم تصل أعمارهم سن البلوغ. كما ورد في الموسوعة اليمنية أن الرهينة في الغالب من صغار السن الذين لم يبلغوا سن الرشد، فإذا كبر وصار زواجه أمراً ملحاً كان إبداله بغيره الأصغر سناً (١). ويؤكد ذلك أحد الرهائن في

<sup>(</sup>١) أبونتي: هذه هي اليمن السعيدة، صـــ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) أبو غانم: البنية القبلية، صـــ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) العظم: رحنة إلى العربية السعيدة، صـ٧٠.

<sup>(؛)</sup> الريحاني: مأوك العرب، ج١، صـــ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) هشام: الرهينة، صـــ٧٧.

<sup>(</sup>٦) مؤسسة العقيف النقافية: الموسوعة اليمنية، ج١، صـــ٢٨٤.

مقابلة شخصية أنه وضع رهينة في سن العاشرة تقريباً وبقي خمس سنوات وكسان بدلاً من ابن عمه الأكبر سناً(١).

وأشار أحد الدارسين إلى أن الإمام يحيى كان يأخذ الرهائن من الغلمان (٢)، وهي صفة لصغار السن الذين لا يتجاوزون سن الثامنة عشرة، وكذلك بعض الرحالة ذكر أن الرهائن عادة يكونون من الفتيان والشباب (٦)، والفتوة والشباب لا تكون إلا للأحداث من صغار السن.

ولعل تعمد أخذ الرهينة من صغار السن يرجع إلى قدرة صغار السن على التكيف مع واقعهم الجديد من ناحية، وإلى كون الصغير يثير في نفسوس أهله مشاعر من الخوف عليه في عالمه الجديد. وحرصاً على سلامته أكثر مما بثيره شاب ناضع أو رجل مكتمل الرجولة. إضافة أن الرهينة كلما أدرك حقيقة وجوده تولدت لديه النقمة على السلطة (1)، لذا كان من مصلحة السلطة الإمامية أن تسترهن الطفل الذي لا يعي بعد معنى الانتماء ومعنى الغربة والبعد عن الأهل والعشيرة.

أما رهائن العطف والرهائن الأخرى، فلم تتحدد بسن معين، لأن ظروف أخذها تختلف عن رهينة الطاعة، فهي تؤخذ في حالة الحرب أو عند اضطراب الأمن وبالتالي فإن أعمار الرهائن تتوقف على نوع القرابة من الشيخ فإن كان ابن الشيخ كبيراً أو صغير أخذته الدولة دون تفريق في مسألة السن، وقد تأخذ الشيخ نفسه.

وهنا يحدد عبد الله البردوني ذلك بالقول "إن المقام كان يسترهن (يأخذ رهينة) الملتحي والأمرد إذا كان من أبناء نقيب العشيرة أو شيخ اللحمة التي حدث

مقابلة شخصية مع العقيد محسن الأكوع أحد الرهائن في العهد الملكي والجمهوري في منزلـــه بــــــاريخ
 ٢١٠-٣/١٠/١٢م.

 <sup>(</sup>۲) آل يحيى، سيف الدين، تاريخ البعثة العسكرية العراقية إلى اليمن للفترة من ١٩٤٠ إلى ١٩٤٠م، ج١،
 المطابع العسكرية (د.م) ط١، ١٩٨٦م. صس٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) هولفريتز: اليمن من الباب الخلفي، صـــ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) الفقيه، أحمد: نظام الحكم في عهد الإمام يحيى، صـ٢٥٦.

فيها التمرد<sup>(۱)</sup>، كما يدعم هذا الرأي أحد الرهائن عندما يقول أن الإمام كان يأخــذ الرهائن من كبار السن إذا رفضت أو تباطأت العشــيرة (اللحمــة) مــن تعــليم رهينة الطاعة (۱).

على أية حال كان معظم أعمار الرهائن من صغار السن ولا سيما رهائن الطاعة ، ومما يدل على ذلك بشكل واضح ما ورد في رواية الرهيئة لزيد مطيع دماج، "أخذني (عكفة) الإمام ذو الملابس الزرقاء عنوة من أحضان والدتي"(")، وفي العادة لا تحضن الأم إلا من كان صغير في السن، وهذا ربما ما سهل من عملية استيعنب التعليم لدى الصغار، لأن صغير السن يكون أكثر استجابة وأسرع تعلماً من كبار السن لاسيما إذا كان سجينا.

أما بالنسبة لأعداد الرهائن فالروايات تختلف -أيضاً - في أعدادهم، وذلك وفقاً لاختلاف المصادر التي استقت منها معلوماتها. فقد أشارت بعض الروايات، خصوصاً الرسمية منها، إلى أن الرهائن كانت بأعداد كبيرة وأن كل قبيلة كانت ترهن في المركز الإداري لمنطقتها (٤)، كما ذكر الريحاني أن أعداد الرهائن تقدر بأربعة آلاف رهينة يقيمون في المراكز المختلفة (٥)، ويوافقه في السرأي أودجسار أوبلانس (١)، رغم اختلاف زمن زيارتهما لليمن.

ولأن الإمام كان يحرص على أخذ الرهائن من كل قبائل المملكة تحت مسمى رهائن الشمل، فإن هذا الرقم قد يكون أقرب إلى الحقيقة منه إلى التخمين،

<sup>(</sup>١) البردوني: تثقافة والثورة ، صــ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) مقابلة شخصية مع العقيد محسن الأكوع في منزله بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٢م.

 <sup>(</sup>۳) دماج، زید مطیع : روایة الرهینة، ریاض الــریس للکتــب والنشــر، صــنعاء ، ط۱، ۱۹۸۶م، ط۲، ۱۹۹۷م، ط۲، ۱۹۹۷م، ط۲، ۱۹۹۷م، صـــ۱۹۹۷م، صـــ۱۹۹۷م، صـــ۱۹۹۷م، صــــ۱۹۹۷م، ط۲، ۱۹۹۷مم، ط۲، ۱۹۹۷م، ط۲، ۱۹۹۵م، ط۲، ایران ایران

<sup>(</sup>٤) وثيقة رقم (٣٠) و رقم(٣٤) في الملحق.

<sup>(</sup>٥) الريحاني: ملوك العرب، ج١، صــ١٠٧.

 <sup>(</sup>٦) أوبلانس، أودجار: اليمن الثورة والحرب، حتى عام ١٩٧٠م، ترجمة، وتعليق عبد الخالق محمد
 لاشين، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط٢، ١٩٩٠م صـ٥٠.

يعزز هذا الرأي أحمد وصفي عندما يقول: "أن الرهائن يبلغون المئات فــي كــل معتقل(١)".

وفي ذات السياق تشير وثيقة رسمية وهي عبارة عن تقرير خاص باحصائيات الرهائن في بعض مناطق تهامة إلى أن أعداد الرهائن كان كبيراً في تلك المنطقة حيث بلغ -حسب إجمالي التقرير - مائتين واثنين وأربعين (٢٤٢) رهينة (٢). بينما ذهب العظم إلى القول بأن أكثر طلاب المدرسة العلمية رهائن (٣)، وهو هنا يقصد رهائن الطاعة التي كان يسمح لهم بالتعليم. أما الرهائن الأخرى، إلى جانب رهائن الطاعة، فكانت بأعداد كبيرة.

نخلص إلى القول أن أعداد الرهائن حكافة أنواعها، وفي عموم المملكة - كانت كبيرة، وأن هناك مناطق وألوية كانت تحتفظ ببعض الرهائن التي كانت تبلغ المئات وربما الألوف (ئ). كذلك بعض المعاقل والسجون مثل سحن حجه الدي يعتبر المعقل الرئيسي للرهائن، كان يضم من الرهائن حوالي الستين (٠٠) رهينة معظمهم صار فيما بعد من الثوار (٥)، وكذلك سجن (المهلهل) في خمر محافظة عمران كان يضم العديد من الرهائن الخاصة بقبيلة حاشد، وسجن (مكلكل) في سفيان من نفس المحافظة كان يضم المئات من رهائن قبيلة بكيل (١٠). أما القصر السعيد في العاصمة صنعاء فكان يوجد به في عام ١٩١٩م مائة وخمسة وثلاثون المحارى وردت عند أبونتي أن عدد الرهائن في صنعاء بليغ ثمانمائية (٨٠٠)

<sup>(</sup>١) زكريا ، أحمد وصفى: رحلتي إلى اليمن، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم (٣٠) ورقم (٣٢) في الملحق.

<sup>(</sup>٣) العظم: رحلة في العربية السعيدة،، صـــ١٣١-١٣٤.

<sup>(</sup>٤) الأكوع: هجر العلم ومعاقله في اليمن، ص ١٧٢١، ١٧٢٢.

<sup>(</sup>٥) مقابلة شخصية مع العقيد محسن الأكوع، أحد الرهائن في منزله بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٢م

 <sup>(</sup>٦) نفس المرجع. أيضاً مقابلة مع الشيخ على حسن المنصوري أحد من عاصر فترة أخذ الرهائن، في منزله
 بتاريخ ٥/٦/٦/٥.

<sup>(</sup>٧) وثيقة محفوظة بالمركز اليمني للوثائق، مجموعة وثائق عام ١٩١٩م.

رهينة وفي الحديدة مائتين (٢٠٠) رهينة (١)، إلا أنه أقتصر في روايت هذه على القبائل غير الزيدية. وكانت يريم لوحدها تحتضن في عام ١٩٢٤م ثلاثة وخمسين (٥٣) رهينة (٢٠).

ويمكننا بناءً على ما تقدم تقدير أعداد الرهائن على مستوى المملكة ولو بشكل تقريبي (أكثر من خمسة ألف)، خصوصاً عندما نعلم أن الإمام في حالة انتهائه من خوض أي معركة كان يجلب الأعداد الكبيرة من الرهائن ويضمها إلى الأعداد السابقة.

من هنا وبعد أن وقفنا على الأرقام التقديرية لأعداد الرهائن في مختلف مناطق البلاد، وكذلك عرفنا بصورة تقريبية أعمارهم، يمكن لنا أن نتصور كيف كانت العملية التعليمية، أو بالأحرى طريقة التدريس، وكيف استوعبت السجون هذه الأعداد من الرهائن.

لقد كان تعليم الرهائن في المعتقلات جزءاً من التعليم السائد في البلاد حيث كان مقتصراً في الغالب على تعليم القرآن والكتابة والقسراءة وبعسض الحسساب، وفروض الطاعة (۱)، وكان مجانياً وطوعياً. ويذكر الريحاني أنه أثناء وجوده فسي يريم استقبله طلاب المدرسة مع شيخهم ومعظمهم من الرهائن (۱)، الأمر الذي يدل على أن معظم الرهائن، خصوصاً رهائن الضمان (الطاعة) كانوا يتعلمون فسي مدارس خاصة. بيد أنه لم يشر إلى نوع التعليم وما هي المواد التي كانت تدرس، واكتفى في موضع آخر بالقول "تعلم الحكومة بعضهم وتأسسر السبعض، وتمنح الأخرين بكفالة أحد وجهاء المدينة حرية الجولان فيها (۱)"، بينما حدد البردوني نوع التعليم للرهائن بالقول "كانوا يتعلمون الابتدائي فسي كتانيب خاصسة (۱)"، ومسن

<sup>(</sup>١) أبونتي: هذه هي اليمن، صــــ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) الثعالبي، الرحثة اليمنية، تحقيق حمادة الساحلي، (د.د)، (د.ت)، ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) مقابلة شخصية مع الوالد/ دياب حسن المنصوري أحد الرهائن في عهد الإمام يحيى، من قبيلسة بسرط، محافظة الجوف في منزله بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٢٨، صدادً

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع، صــ٧٠١.

<sup>(</sup>٦) البردوني: النقاقة والثورة ، صـــ٢٢٥.

المعروف أن المرحلة الابتدائية هي الصفوف الأولى من التعليم وأن مناهجها كانت لا تتعدى القراءة والكتابة، وبعض التربية الإسلامية والحساب<sup>(1)</sup>. أما العظم فقد حدد طبيعة التعليم ونوع المواد التي كانت تدرس للرهائن والتي تتجاوز المراحل الأولى من التعليم حيث كانوا يدرسون في المدرسة العلمية "القرآن والصرف والنحو والفقه والحديث وجميع العلوم الدينية والإنشاء والبيان والعروض والحساب والجغر افيا (<sup>1)</sup>, وإذا اعتبرنا أن منهج المدرسة العلمية كان معظمه يكرس مبدأ الولاء لشخص الإمام، والذي كانت تعد طاعته من طاعة الله، وهذا ما كان يحرص الإمام على غرسه في نفوس وعقول الرهائن (<sup>1)</sup>، لا لكي يؤدي في النهاية المنهج حسب هانزر الى قبول طوعي للتبعية للعرش (<sup>1)</sup> فحسب وإنما لما يؤدي هذا المنهج حفي الغالب من وظيفة أيديولوجية تخدم مصالح الطبقة الحاكمة والمؤسسة الإمامية التيوقر اطية أدى الوبيت وأفكار الفرد، بهدف تطبيعه وتطويعه على المدى القريب والبعيد على "الطاعة والولاء والود لآل البيت (<sup>1)</sup>.

إضافة إلى ذلك فإن الثعالبي ذكر أن الإمام كان يدرس الرهائن، "بل عين لهم المعلمين والمربين وأكثرهم يحفظ القرآن وجانباً من متون العلوم ولهم نصيب في التحصيل مناسب لأعمارهم (٧) وذكر أحد السادة اليمنيين الرسميين المقيمين في القاهرة -آنذاك- أن الإمامة كانت تعلم الرهائن وتربيهم، وذلك بهدف ترغيب النشء منهم في حكم الإمام (٨).

<sup>(</sup>۱) مقابلة شخصية مع الشيخ/ أحمد عبدالمعطى الجنيد، أحد الشخصيات الدبلوماسية التي تقلنت مناصب عدة في العهد الإمامي والجمهوري، في منزله بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢٦م

<sup>(</sup>٢) العظم: رحنة في بلاد العربية السعيدة، صــــ ١٢١-١٣٢.

<sup>(</sup>٣) الذيفاني، عبد الله أحمد: التعليم في اليمن حتى الثورة اليمنية، دراسة وتحليل، مركز عبدادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط١، ٢١٦هـ/١٩٩٦م، صد٥٦.

<sup>(</sup>٦) مطهر: كتيبة الحكمة ، ج١ صــ١٨٥. الوزير: حياة الأمير، صــ٢٥-٦٥.

<sup>· (</sup>٧) الثعالبي، الرحلة اليمنية، صـ٧١.

<sup>(</sup>٨) سالم: تكوين اليمن، صـــ٥٩٥.

لقد هيأ الإمام يحيى أمكنة في بعض السجون والمعتقلات لوضع الرهائن فيها سميت (بيت الرهائن) (۱) أو (معاقل الرهائن) (۲)، أو (سجن الصنائع) (۱)، كان يتم تعليم الرهائن فيها، وهذه المدارس أو بمعنى أصح المعتقلات، لم تسؤت ثمارها التعليمية المأمولة، بل بالعكس لم تكن كما وصفها أحمد وصفي سوى "مدارس الشرور والشقاء" (۱) والتي تترك في نفس الرهينة أسوأ الأثر، ويؤيده في ذلك مصطفى الشكعة عندما يصل إلى نتيجة مفادها أن الرهائن في تلك المعتقلات سوف يشبوا حتما عتاة مجرمين غير صالحين (۱)، بسبب مخالطتهم للصوص والمجسرمين وقط اع الطسرق، ويقتسرب مسن هدذا المعنى أبونتي عندما ينفي أي استفادة من أخذ الرهائن، وإن كان هناك نوع من التعليم والتهذيب، وذلك باعتبارها تجلب الأحقاد وتجدد الخلافات القائمة بين المخاهب الإسلامية المختلفة (۱).

وعلى العكس من ذلك فقد رأى هانز أن الرهينة الذي يحالفه الحظ ويقضي وقته على مقربة من الملك سوف تتوفر له الإمكانيات ليخلق لنفسه مستقبلاً زاهراً(٢)، وربما ينطبق مثل هذا على بعض رهائن الطاعة لبعض القبائل المهمة في نظر الإمام. كما ذهب البردوني إلى احتساب ميزة أخرى للرهائن، لا تتعلق بالتعليم، تمثلت في اختيار كبارهم (عكفة) أي حراسة خاصة وحراس سجون (ونقباء) وحراس القصور (٨)، وهي في الحقيقة ليست ميزة بقدر ما هي استغلال. بيد أن أحد الرهائن ينفي في مقابلة شخصية أي فائدة من وراء التعليم ومن عملية

<sup>(</sup>١) أل يحيى: تاريخ البعثة العسكرية، صــ٨٨.

<sup>(</sup>٢) زكريا: رحلتي إلى اليمن. صـــ1٦٥.

<sup>(</sup>٣) العديد من الكتابات الرسمية كانت تسمي معاقل الرهائن باسم "سبجن الصنائع"، وثيقسة رقم (٣٥) في الملحق.

<sup>(</sup>٤) زكريا: المرجع السابق. صــ-١٦٥.

<sup>(°)</sup> مركز الدراسات والبحوث اليمني: ثلاث وثائق عربية عن ثورة اليمن، الشعكة، مصطفى: مغامرات مصري في مجاهل اليمن، دار العودة ، بيروت، ط٢، ١٩٨٥م، صـــ٩٣.

<sup>(</sup>٦) أبونِتي: هذه هي اليمن، صـــ١٢٨.

 <sup>(</sup>٧) لمولفريتز): اليمن من الباب الخلفي، صـ٢٥١.

<sup>(</sup>٨) البردوني: اتقافة والثورة، صـــ٢٢٥.

الرهن، حيث أفاد أن الرهينة لم يكن يستفيد من التعليم بالشكل المطلوب وأرجع سبب ذلك إلى قصر المدة التي كان يقضيها بعض الرهائن في المعتقل لم نستفد من الرهائة سوى الأكل والشرب بسبب المناقلة المستمرة بين الرهائن حيث كانت المدة للرهن لا تتجاوز الأربعة أشهر أو حسب الاتفاق بين المشايخ، أما الدراسة فلم نستفد أي شيء سوى أنهم كانوا يدرسونا بعض الأوقات بواسطة (فقيه) بعض تعاليم الصلاة، حيث كنا نجلس مع المحابيس والمجانين في سجن القلعة، وكنا نعزل أحيانا في مكان داخل السجن بسبب صغر سننا (۱)، كذلك ترك رهينة أخرى من منطقة ضوران محافظة نمار الحصول على التعليم في هذه المنطقة للمصدفة حيث قال: "كان التعليم متروكاً للمصادفة، فإذا وجد أحد المتعلمين في صفوف المساجين، كان يتطوع في تعليم الرهائن، وكانت الدراسة مقتصرة على القراءة والكتابة وأصول الفقه (۱). ويوافقه الرأي العزي صالح السنيدار، بالقول: "لقد اشتغلت في الحبس بالتعليم المجاني لرهائن الشوف ونهم (۱) وغيرهم وحتى أن بعض المحابيس ختم القرآن ... وشرعوا في قراءة النحو والقراءة والحساب بعض المحابيس ختم القرآن ... وشرعوا في قراءة النحو والقراءة والحساب والمحفوظات والخط ... بل أنهم أجود وأقدر من تلاميذ بعض المدارس (۱).

وفي ذات السياق ترسم لنا وثيقة رسمية صورة نمطية تبين كيف كان الإمام يهتم بتعليم بعض الرهائن خصوصاً أبناء شيوخ القبائل المهمة، كما تبين الطريقة التي كان يتم بها إرسال الرهائن من السجن إلى بعض المدارس، وكيف أن الإمام كان يحث القائمين على الرهائن بإرسال عسكري مع الرهائن يرافقهم كل يوم إلى باب المدرسة، والمكوث في بابها حتى تتم إعادتهم إلى السجن عند انتياء الدراسة (٥)، لحمايتهم أو منعهم من الهروب كما ذكرنا آنفاً.

<sup>(</sup>١) مقابلة شخصية مع الأستاذ صالح عواض أحد رهائن قبيلة أرحب في منزله بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٤م.

<sup>(</sup>٢) مقابلة شخصية مع العقيد محسن الأكوع أحد رهائن قبيلة أنس في منزله بتاريخ ٢١٠/١٠/١٢م

<sup>(</sup>٣) الشوف ونهم: من آل الشايف، مشائخ ذو حسين من بكيل، ونهم فخذ من قبيلة بكيل.

<sup>(</sup>٤) السنيدار، العزي صالح: الطريق إلى الحرية، دار المعرفة للطباعة والنشر، صنعاء، ط١، ١٩،١هـ..- ١٩٩٨م، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) وثيقة رقم (٣٥) في الملحق.

وهنا نرى أن من المناسب الاستشهاد بآراء الكواكبي حول تاثير السجن على الأسير، باعتبار واحدية المقصد وتماثل الغايات، "ما أبعد الناس المغصوبة إرادتهم المغلولة أيديهم عن توجيه الفكر إلى مقصد مفيد كالتربية ... نعم ما أبعد الأسرى عن الاستعداد لقبول التربية، وهي قصر النظر على المحاسن والعبر، وقصر السمع على الفوائد والحكم، وتعويد اللسان على قول الخير وتعويد اليد على الإتقان، وتكبير النفس على السفاسف وتكبير الوجدان عن نصرة الباطل ورعايسة الترتيب في الشؤون، ورعاية التوفير في الوقت والمال، والاندفاع بالكليسة لحفظ الشرف، لحفظ الحقوق، ولحماية الدين لحماية الناموس، ولحب الوطن لحب العائلة "أنا، من ما معيشة الأسير غنياً كان أو فقيراً فيرى الكواكبي أنها "خلل في خلل وضيق فسي ضيق، وذلك يجعل الأسير هين النفس، يرى ذاته لا تستحق المزيد من النعسيم مطعماً ومشرباً وملبساً ومسكناً، يرى استعداده قاصراً عن الترقي في العلم" ...(٢).

ويرسم لنا أحد الرهائن صورة توضح من خلالها الكيفية التي كان يتم بها تعليم الرهينة فيذكر أن الدراسة حينها اقتصرت على التلقين وتعليم مبادئ الكتابة والحساب، حيث كان المعلم (الفقيه) يجلس على مصطبة عالية في حجرة وأمامه الطلاب يستمعون إليه، ويرددون ما يقوله.

وكان يحمل كل طالب (لوح) خشبي يكتب عليه مسا يملسى فسي التختـة (السبورة)، وكانت مادة الحبر المستخدمة من (الجس) أو الحبر الأبيض<sup>(۱)</sup>.

على أية حال لقد اقتصر اهتمام الإمام يحيى على التعليم الديني باعتباره أرضية بنيت عليها وعلى أساسها أركان دولته وقواعد سلطانه، وإضاء الصفة القدسية على شخصه كراع لهذه الدولة، مستمد سلطانه من كونه خليفة وإماماً للمسلمين، وصمم سياسته التعليمية إن كان هناك سياسة على هذا الأساس ووجه

 <sup>(</sup>۱) مركز دراسات الوحدة العربية: الأعمال الكاملة للكواكبي، إعداد وتحقيق محمد جمال الطحان، بيروت، ط۱، ۱۹۹۵، ص۶۹۹.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص٥٠١.

 <sup>(</sup>٣) مقابلة شخصية مع الوالد/ نياب حسن المنصور، أحد رهائن قبيلة ذو محمد من برط في منزله بتاريخ
 ٢٠٠٣/٧/٢٨

التعليم في هذا الاتجاه لتأتي مخرجاته كوادر حاملة للدعوة ومؤمنه بقدسية الإمام وزعامته الروحية، وتسعى إلى تثبيت ذلك وتعميمه بين العامة.

وهو ما يقودنا بالتالي إلى التأكد من أن الإمام كان يهدف من خلل نظام الرهائن إلى تحقيق هدف استراتيجي آخر هو أبعد من مجرد ضمان الولاء والطاعة عبر أخذ الرهينة، وهو صناعة وتهيئة مشايخ وأعيان وقادة رأي المجتمع مستقبلاً الحاملين لفكر وسياسة الإمامة والمشبعين بالولاء والطاعة لها.

### عملية المناقلة للرهائن:

أتبعت الحكومة الإمامية أسلوب المناقلة في عملية أخذ الرهائن، وذلك بهدف تعميم أخذ الرهائن من جميع أفخاذ وفروع القبيلة الواحدة، بل وعينت اذلك مختصا بشؤون الرهائن يسمى (الحوّار)، كانت من أبرز مهامه الالتزام للحكومة نيابة عن القبيلة بتبديل الرهائن عند انتهاء المدة المحددة للرهن، وكان بمثابة المختص الرسمي للحكومة في منطقته حيث يحظى بنفوذ واسع عند القبيلة، جنبا إلى جنب مع شيخ القبيلة، وكانت من مهامه أيضاً ليلاغ الشيخ والعقال والزامهم بضرورة تسليم الرهينة بشكل دوري. وإذا تعذر ذلك كان عليه الاستعانة بعامل المنطقة في انفاذ العساكر المطلوبة لإيصال الرهائن وتبديلها. (١) كما استخدمت قواعد مسن شأنها تنظيم عملية المناقلة وشمولها سميت (قواعد الشمل). (٢) أي أن الرهائن لا بد أن تشمل كل أفخاذ القبيلة وفروعها، ولا يمكن اقتصارها على شيخ القبيلة وحده، كما لا يمكن تجاوز هذه القواعد، وهذه القواعد عبارة عن كشوفات تتضمن، السي جانب أسماء الرهائن وأسماء المناقلين لهم، العديد من الإجراءات التي تنظم عملية المناقلة مثل: تحديد مدة الرهن التي يجب أن يقضيها الرهينة، وكذلك تنظيم بعض المعلومات المالية الخاصة بالرهائن، وبعض الالتزامات والقواعد التي تصدد المعلومات المالية الخاصة بالرهائن، وبعض الالتزامات والقواعد التي تصدد العلاقة بين صاحب الرهينة والحكومة (الإمام) بل والرهينة نفسه (٢).

<sup>(</sup>١) مقابلة شخصية، مع الشيخ / علي حسن المنصوري، في منزله بتاريخ ٥/٦/٦٠٠م.

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم (٥) ورقم (١١) ورقم (٣٣) في الملحق.

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم (١١) و (١) و (٢٧) و (٢١) في العلمق.

وكانت الحكومة تقوم بمباركة تلك القواعد والتصديق عليها، كما تلي بالتوقيعات من كل مشايخ المنطقة (١)، برهاناً على قبولها والعمل بها.

إن عملية المناقلة تلك كانت تتم مرة كل أربعة أشير وقيل كل شير (١)، وربما كل سنة، مما خلق جواً مشحوناً بالقلق والتوتر لدى القبائل في عملية المناقلة تلك، بل في عملية أخذ الرهائن برمتها (١)، لأن ذلك كان يترتب عليه أمور عدة من أهمها: استغراق الوقت الطويل في المتابعة والمطالبة بإبدال الرهائن حيث كان المراجع أو صاحب الرهينة يحتاج إلى وقت طويل من أجل الوصول إلى الإمام لتقديم العريضة (الشكية) الخاصة بعملية النقل، وكذلك كان يخسر الشيء الكثير نتيجة تركه قريته وبيته، وهو في حالة المتابعة المستمرة (١) لكي يستمكن من إبدال الرهائن.

من الملاحظ هنا -ووفقاً لما أوردته بعض الوثائق- أن الإمام كان يتعسف بعض المشايخ فيما يخص عملية المناقلة، ربما لأشياء في نفسه. بينما لاحظنا - آنفاً - في سياق حديثنا عن آلية تطبيق نظام الرهائن، أن عملية المناقلة كانت تستم تلقائياً بمجرد انتهاء مدة الرهن أو بلوغ الرهيئة الحلم إذا كان ممن يستخدمون في الخدمة في القصر. كما أن عملية المناقلة كانت تثير الحساسية وبعض الاختلافات بين أفراد العشيرة الواحدة، لا سيما بين الأعيان، لأنها قد تكون غير عادلة مما يجعل القبائل تلجأ إلى المماطلة والتسويف(٥)، والتهرب حتى لا تسلم الرهائن المطلوبة(١). فقد أشارت إلى ذلك وثيقة هي عبارة عن شكوى قدمها أحد العقال إلى الإمام بعاقل آخر في نفس المحل لم يلتزم بإبدال الرهيئة ومما ورد فيها "ونحن مضيقين (متشددين في الطلب) بين يدي الله في ضبطه للنقل ... قد زاد ما علينا وكلنا رعية الإمام ... (٧)". وهذا دليل على أن عملية الرهن كانت غير مرغوبة من

<sup>(</sup>١) وثبقة رقم (٢٥) و (٣١) في الملحق.

<sup>(</sup>٢) وثبقة رقم (١١) و (٣١) في الملحق.

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم (٥) في الملحق.

<sup>(؛)</sup> وثيقة رقم (٣) في الملحق.

 <sup>(</sup>٥) وثبقة رقم (٣) في الملحق.

<sup>(</sup>٦) وثبقة رقم (٥) في الملحق.

<sup>(</sup>٧) وثيقة رقم (١) في الملحق.

قبل القبائل بسبب ما يترتب عليها من غرامة، وأمور أخرى، ويؤكد على ذلك رد الإمام يحيى على بعض الشكايا المقدمة إليه من بعض الأعيان، عندما يحيلها إلى نقيب العشيرة لإعادة النظر فيها، ويطلب توضيح أسماء الرهائن الدين تشملهم المناقلة ...، وفي أي تاريخ وقدر مدة البقاء لكي يعسرف الحقيقة "فالمغالطة محققة" (١) بحسب تعبير الوثيقة.

كانت الحكومة الإمامية لا تقبل بغير ابن الشيخ رهينة، ولا يبدل إلا بأخيه الأصغر سناً منه وإذا تعذر ذلك في حالة وفاة أو عدم وجود ابن صغير تتكون لجنة للتحقق من ذلك، ومن ثم يتم بالتالي اختيار أحد أفراد القبيلة، ويفضل أن يكون قريب الشيخ، خاله أو ابن خاله وهلم جرا(٢).

أما العشيرة التي يتعذر عليها تسليم الرهينة لظروف مالية قاسية فقد كان الإمام يكتفى بتسليم كفالة بدلاً عن ذلك، قد تكون كفالة مالية أو وثائق أرض.

ويشترط لقبول الكفالة تلك أن العشيرة أو القرية المكفل عنها لم يسبق لها أن الرتكبت عملاً يسيء للدولة. (٢) وفي حالة قبول الكفالة يسقط بالتالي عن القبيلة المعائدات المادية كربع العشر من الزكاة، لأن الراجع حسب تعبير الإمام مينين تم أجل الرهينة فقط (١)، وكانت عملية المناقلة أيضاً تحدد سلفاً بأشخاص معينين تم تسجيل أسمائهم في كشوفات قواعد الشمل، ولا يجوز تبديلهم بغيسرهم. وإذا سلم غير المطلوب أو الذي لم تشمل اسمه القاعدة، تتم إعادته على الفور حيث كن هناك تشدد صارم في شمل كل أفخاذ القبيلة بتسليم الرهينة (٥)، كما كانت مسألة الوساطة من أجل تبديل الرهائن، من غير النين لم تشملهم قواعد الشمل، مرفوضة، حتى وإن كان الواسطة هو عامل المديرية أو الحاكم أو حتى أحد الأمراء وسيوف الإسلام. لأن ذلك كان يخالف قواعد الشمل التي يجب على

<sup>(</sup>١) وثيقة رقم (٣) في الملحق.

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم (٤) في الملحق.

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم (٤) في الملحق.

<sup>(</sup>٤) وثبقة رقم (٤) في الملحق.

 <sup>(</sup>٥) وثبقة رقم (٦) في الملحق.

الجميع الالتزام بها، باستثناء مناقلة الأخ بأخيه للضرورة (١)، وعندما تحظى القبيلة بامتياز خاص من قبل الإمام كان يعطي لها الحق في "نقل الرهائن عند طول مدة البقاء مع كون النقل مختاراً مثل المنقول أو خيراً منه (٢)".

وقد وقفنا على وثيقة، هي عبارة عن مذكرة مرفوعة إلى الإمام، تبسين صعوبة الأمر في القبول بنقل الرهينة، حيث يتوسل صاحبها وهو على ما يبدو أحد المشايخ إلى الإمام بأن يقبل أحد أقربائه رهينة، بدلاً عن رهينت السابقة، التي توفت في السجن، إلا أن الإمام يرد على ذلك بشيء من الازدراء والسخرية مخاطباً عامل المنطقة بقوله: "هل أوصل ولده أم لا" وهذا تصريح ضمني بأنه لا يقبل أي رهينة سوى ابنه.

وتتوالى المذكرات والعرائض على الإمام من أكثر من شخصية تطالبه فيها الرجاء بقبول الرهينة، كون ولدا المذكور قد ماتا في السجن وهما رهينتان، ولسم يبق لديه سوى ولدين أحدهما صغير السن، لا يسمح بأخذه رهينة، والآخر كبير السن، إلا أنه الوحيد الذي يعول الأسرة ويشتغل في الزراعة، ولكن لم تجد تلك العرائض نفعاً. فقد كان رد الإمام "يوصل الذي هو أكبر من الصغير فهو بمعاش" وكأن في الأمر منة وتفضل لأن الرهينة بمرتب وليس بدون ثمن، وكسأن مرتب الرهينة يغنى عن إعاشة الأسرة (٢).

وعلى أية حال، أن هذه الكشوفات والوثائق، المتضمنة أسماء الرهائن وأسماء المناقلين لهم، وأمور أخرى ذكرناها آنفاً، كانت توحي -بشكل أو باخر بأن ثمة نظاماً متبعاً بشان الرهائن طبقته الإمامة، وكان جزأ أساسياً من كيانها، وسياستها في إدارة المجتمع.

<sup>(</sup>١) وثيقة رقم (٨) و (٣٩) في الملحق.

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم (١٢) في الملحق.

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم (٣٩) في الملحق.

## تذريب الرهائن واستغلالهم:

إذا كان الوضع الطبيعي للرهائن هو المكوث في السجون والمعتقلات المعدة لهم، كما أثبتت ذلك العديد من الوثائق وبعض الدراسات الأكاديمية السابقة، فإنـــه من غير الممكن البقاء داخلها وهم في حالة من الجمود والخمول الدائمين، فالإمامة، قد عمات على استغلال الرهائن وتدريبهم فيما يخدم بعض سياساتها وتوجهاتها، لكي تبدد حالة الشعور بالغربة التي تنتاب الرهائن وهم في السجون ولكي تقتل الفراغ لدى الرهائن الذي يشعرهم -بشكل أو بآخر - بعدم الرضى نحو المؤسسة الحاكمة. فقد عملت على تعليمهم وإخضاعهم لجملة من التدريبات منها بعض التدريبات والاستعراضات العسكرية. حيث ذكر أبونتي في مستهل حديثة عن نظام الرهائن أن الحكومة الإماميه، وضعت للرهائن نظاماً وسطاً بين نظام الجنود ونظام الأيتام ونظام المسجونين(١) وهو هنا يحدد- إلى حدد ما- ملامح النظام المتبع في ذلك، وإن كانت ملامح غائمة بعض الشيء، إلا أننا نستشف منها أن هناك ثمة تمارين أو تدريبات كانت تمارسها الرهائن داخل السجون والمعتقلات، ليست كتلك التي كان يمارسها الجنود أو الأيتام أو المسجونين، وإنما وسط بين ذلك كما يؤكد هذا بالقول "أنهم (أي الرهائن) يشتركون أحيانا في وهنا إشارة ضمنية توحى بأن الإمام كان يخشى من الرهائن ولا يأمنهم، ولذا لـم يكن يسمح بإعطائهم سلاحاً أثناء الاستعراضات العسكرية. إذ لا يمكن أن يمنع عنهم السلاح إلا لضرورات أمنية إذ "أن الشاب في اليمن يخجل كل الخجل إذا ظهر أمام الجمهور بدون أن يحمل على الأقل خنجراً في خصره وهو يسير بين الجنود المسلحين حتى أسنانهم"(٦).

<sup>(</sup>١) أبونتي: هذه هي اليمن، ص١٢٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص١٢٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص١٢٩.

بيد أن أحمد وصفي يناقض ذلك عندما يؤكد أن الرهائن يظلون داخل السجون لسنوات عديدة مغلولي الأرجل بقيود الحديد (١). إذ كيف لهم أن يقوموا بالتمارين والاستعراضات وهم على تلك الحالة. وربما أنه يقصد هنا رهائن العطف التي كانت تأخذ في حالة الحرب.

لقد كانت الإمامة تستغل الرهائن في العديد من الأعمال، إلى جانسب تلك الاستعراضات والتدريبات العسكرية، سواء داخل السجون أوفي قصور الإمام وقصور بعض نوابه وأمرائه كخدم (دوادرة) حيث كانت تختار كبارهم (عكفة) أي حراسة خاصة، وحراس سجون (ونقباء) حراس القصور كما أسلفنا، (٢) كما كانت تستغلهم في أداء منافع للسجناء في الأسواق العامة. (٦) وفي تنظيم بعض الحفالات الرسمية كإلقاء الخطب والأناشيد التي يتم تلقينها لهم. (٤)

# مخصصات الرهينة وعانداتها:

تفاوتت البيانات حول مالية الرهينة، مقدارها، مصادرها، فالوثائق الإماميسة الرسمية، في بداية عهد المملكة المتوكلية عام ١٩١٩م، أعطت أرقاماً زهيدة بالنسبة لمخصصات الرهينة. لا تتجاوز الريالين والنصف، إلى جانب ما كان يصرف لهم من الحبوب (٥). بينما أعطت وثائق عام ١٩٠٥ م في فتسرة الوجود التركي أرقاماً بلغت العشرة الريالات شهرياً، واعتبرت ذلك بمثابسة المرتب الشهري الدائم للرهينة (١) وكان في الغالب يصرف لرهائن الضمان من بيت مال المسلمين، وينقطع فوراً عند الإفراج عن الرهينة (٧).

<sup>(</sup>١) زكريا: رحلتي إلى اليمن، ص١٦٥.

<sup>(</sup>۲) البردوني: الثقافة والثورة، ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) مقابلة شخصية مع العقيد محسن بن الأكوع في منزله بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٦م.

<sup>(</sup>٥) وثيقة محفوظة في المركز اليمني للوثائق، مجموعة وثائق عام ٩١٩ ام.

<sup>(</sup>٦) وثيقة رقم (١٥) في العلمق.

<sup>(</sup>٧) وثبقة رقم(٣٧) في العلمق.

ويذكر بعض المؤرخين أن الدولة كانت تصدرف للرهائن مخصصات شهرية تقدر بأربعة ريالات وحوالي قدح من الذرة تصرف من بيت المال<sup>(١)</sup>. وقد يرتفع مخصص الرهينة عن ذلك الحد. بيد أن أبونتي، في معرض حديثه عن نظام الرهائن، يذكر أن مخصصات الرهينة لم تكن من بيت المال، إذ كانت القبائل وملبس، مثله مثل أي سجين آخر (٢). ويوافقه في الرأي أحمد وصفي عندما يقول: "معاشهم من آبائهم"(٢). ويعزز هذا الرأي أحد الرهائن في مقابلة شخصية إذ يقول: "كانت إعاشة الرهينة في العهد الإمامي على القبيلة وكانت الحكومة تعطينا (الكند) فقط"، وهي نوع من أثواع الخبز في اليمن، أما في العهد الجمهوري -والكلام هنا مازال للرهينة - فكانت الحكومة تعطينا مرتب مقداره سبعة (٧) ريالات وتغذيسة كاملة مع البدلة في كل ستة أشهر .(٤) وهذا يعنى أن نظام الرهائن تواصل في العبد الجمهوري وهو ما سوف نلاحظه في الفصل الرابع من الدراسة، كما يقول رهينة آخر "كانت الإعاشة على أصحابه (عشيرته)، أما الإمام فلم يكن يعطي أي شيئ، سوى بعض المصاريف في المناسبات."(٥). إضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض كشوفات الإدارة الإمامية، الخاصة بالرهائن، تبين أن ثمة إجراءات كانت تتبع، من أجل ضمان استمرارية تدفق مخصصات ومصاريف الرهائن، من قبل أوليائهم، إلى خزينة الحكومة، حيث تتم المصادقة عليها من قبل مشايخ وعقال القبائل ، كما تبين مقدار مخصصات بعض الرهائن. إذ بلغت في بعيض المناطق خمسة عشر (١٥) ريالا وعشرة (١٠) ريالات، وكانت القبائل -وفقاً لهـذه الكشـوفات-تصرف على الرهينة كما تصرف الدولة هي الأخرى على الرهائن أيضا (٢٠). ولعن

<sup>(1)</sup> مدح:

<sup>(</sup>١) سيف، عبد العزيز: نظام الرهائن، مجلة اليمن الجديد، العدد (٩)، ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) أبو نتي: هذه هي اليمن، ص١٢٩.

<sup>(</sup>٣) زكريا: رحلتي إلى اليمن، ص١٦٤.

<sup>(</sup>٤) مقابله شخصية مع الأستاذ صالح محمد عواض، أحد رهائن قبيلة ارحب في منزله بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٤.

 <sup>(</sup>٥) مقابلة شخصية مع العقيد محسن الأكوع بتاريخ ١١/١١/١٠٣م.

<sup>(</sup>٦) وثيقة رقم (٢٩) في الملحق.

هذا يعني أن الإمام كان يفرض على كل منطقة أو قبيلة مرهنة ضريبة باسم الرهينة.

وتبين هذه الكشوفات أيضاً وبشكل يومي، عدد الرهائن والسجناء الهذين يودعون السجن. وربما أن الغاية من ذلك إطلاع الحكومة على شؤون الرهائن، حتى يتم ترتيب الشؤون المالية ومعرفة إمكانية نفقاتهم ومتطلباتهم (١). حيث يبدو أن نظام الرهائن كان دقيقاً ومنظماً، فيما يتعلق بالشؤون المالية، والتي كانت من اختصاصات عامل الناحية (المنطقة) (١).

و إذا كان عدد الرهائن، وبقاؤها أطول مدة ممكنة يشكلان عبئاً على خزينـــة الدولة، فإن الإمام كان ـفي هذه الحالة- يعيد النظر في ذلك، ويعمل على تقلـــيص على أعداد الرهائن، وفقاً لما يضمن استمر ارية و لائها وطاعتها (٣).

أما بالنسبة للفوائد والعائدات المادية التي كانت تعود على أهل الرهائن، من وراء عملية الرهن، فقد كان يُمنح ربع العشر من عائدات الزكاة. حيث أن شيخ الضمان في القبيلة، والذي رهن ابنه، كان يتقاضى من عائدات الزكاة ربع عشر المحصول باسم الرهينة، سواءً كان نقداً أوعيناً. وكانت تمنح له عائدات مادية أخرى باسم الرهينة تختلف عن ربع العشر، وهذا يتوقف على أهمية القبيلة عند الإمام (۱) كما كان يمنح مصروفاً سنوياً من العشيرة باسم الرهينة (۱). الأمر الذي جعل بعض المشائخ الراهنين أبنائهم، يفضلون بقاء رهائنهم، من أجل المصلحة المادية، بينما الرعية كانوا يستنكرون ذلك بسبب ما يلحق بهم من أعباء مالية كانت تجبى باسم الرهينة (۱).

<sup>(</sup>١) وثبقة رقم (٣٠)، (٣٢) في الملحق.

<sup>(</sup>٢) وشِقَة رقم (٤٣) في الملحق.

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم (٢) في الملحق.

<sup>(</sup>٤) وثبقة رقم (٦) ورقم (٤٤) في الملحق.

<sup>(</sup>٥) البردوني: الثقافة والثورة، ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) وثيقة رقم (٢٨) في الملحق.

لقد كان يهدد مخصصات الرهينة سلوك آبائهم تجاه الإمام، فإذا كان الإمام راضياً عنهم استمرت العائدات المادية، بشكلها الطبيعي، بل وتزداد أحياناً. أما إذا كان العكس من ذلك، فإن الإمام يامر بقطع المخصصات ويضيق على الرهينة، ويؤذيه (۱). كما أن مشايخ القبائل في حالة عدم وفاء الإمام بالتزاماته المادية تجاه الرهائن، وتجاههم، لاسيما في بداية حكمه عام ١٣٣٤هـ/١٩٩٨م، كانوا يعملون على إطلاق سراح الرهائن وخروجها من المعتقلات، بل كانوا يرفضون تسليمها (۱). إلى جانب ذلك كانت الحكومة الإمامية تماطل أحياناً في تسليم عائدات العشر لصاحب الرهينة، ولا تعطي ذلك إلا بعد جهد ومتابعة بلغت في بعض الأحيان حد الشكوى إلى الإمام نفسه، حيث قدم أحد المشائخ شكوى إلى الإمام الذي رفض تسليم العائدات الخاصة به، لأن الشيء الوحيد، الذي يجنيه هو وأسرته من وراء تسليم الرهينة، هو ذلك المال الزهيد المسمى ربع العشر، ولاسيما وهم في حالة ماسة لذلك (۱).

كان الإمام يصدر على ضوء ذلك العديد من الأوامر إلى ولي العهد (أحمد)، أو إلى عمال المناطق يحثهم فيها على ضرورة تسليم العمال (الأجرة) أو العشر لبعض مشايخ القبائل، خاصة وأن هؤلاء المشايخ قد سبق لهم أن رهنوا لدى الحكومة، والواجب هو تسليم العشر من حاصلات الزكاة مقابل هذا الرهن. وهذه القاعدة سارت عليها الإمامة حتى تاريخ سقوطها عمام ١٩٦٢م (أ) إلا أن هذه القاعدة تواصلت في العهد الجمهوري، وما زلنا نسمع بالعشر الخاص بالمشايخ لكن بدون رهائن.

هذا ما كان يخص رهائن الضمان أما الرهائن الأخرى (عطف، حرب، ستر، ...الخ) فلا يوجد لهم عائدات مادية تذكر من قبل الدولة، سوى بعض الأكل

<sup>(</sup>١) وثبقة رقم (١٢) في العلمق.

<sup>(</sup>٢) وثبقة رقم (١٣) في الملحق.

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم (٤٤) في الملحق.

<sup>(</sup>٤) وثيقة رقم (٤٤) في الملحق.

والشرب أحياناً مع السجناء، لأن رهنهم مؤقت، يزول بزوال السبب، الذي رهنوا من أجله. فالقبيلة هي التي تنفق على مثل هذه الرهائن<sup>(١)</sup>.

ولقد كان الإمام يتخذ أسلوباً قاسياً، لإفقار بعض المشايخ، اللهذين لا يشق بولائهم، واللذين تحوم حولهم شبهة ما. حيث كان يطلبهم إلى مقر حكمه، ويبقيهم داخل أسوار المدينة التي هو فيها، ويمكث هذا الشيخ المطلوب لدى (المقهوي) أي صاحب المطعم، على حسابه مدة طويلة تقارب السنة، حتى يضطره ذلك إلى بيع بغلته وبندقيته. وبهذه الطريقة يحقق الإمام إفقاز الشيخ حتى يذعن لأوامره ويبقيه تحت المراقبة الدائمة، وهذا من أشد أنوع القسر والرهن (٢) وهو ما يشبه إلى حد كبير ما يسمى في العصر الحديث (الإقامة الجبرية) وهذا نوع من أنواع الارتهان بالإكراه. بالإضافة إلى ذلك كان الإمام يتعامل مع القبائل، التي كانت تطلب بعض الإعانات، بشيء من المراوغة، الهادفة إلى إتعاب وتخسير طالب الإعانة. كان يطلب أحد الشخصيات بعض المعونات وهو من أبناء الحديدة، ويتم تحويل ذلك يلى الجوف وإذا كان من صعدة يحيله إلى تعز وهكذا (١).

### الوضع الصحى للرهائن:

لا يختلف الوضع الصحي للرهائن عن غيرهم من المواطنين، بسبب سوء الأوضاع الصحية العامة في اليمن، بيد أنهم يكونون أكثر حظاً من غيرهم، لا لتواجدهم في مراكز الألوية التي يتوفر بها عدد بسيط من الأطباء فحسب، وإنما لوجود محلات العطارة التي تمتلك شيئاً من الخبرة في الأعشاب الطبية. وقد كان يستخدم الأسلوب القديم في العلاج، وهو ما يعرف بالكي(٤).

<sup>(</sup>۱) مقابلة شخصية مع الشيخ/ عبد الكريم الأكوع، أحد مشايخ قبيلة أنس كان رهينة في سجن ضوران، فـــي منزله بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/۱۲م

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع

<sup>(</sup>٤) الكي: طريقة للتطبيب استخدمها اليمنيون والعرب، وكان يحمى بسيخ من حديد لدرجة عالية ثم يوضع على مكان الألم اعتقادا منهم بأنها مزيلة للألم.

واستخدم هذا النوع من التطبيب مع الرهائن بقصد التداوي مسن بعض الأمراض (۱). وقد جاء في بعض الوثائق الرسمية للحكومة المتوكلية، والتي هي عبارة عن إشعار (تنويه) للإمام، بأن العديد من الرهائن كانت تعاني الشيء الكثير صحياً ونفسياً، مما أدى إلى وفاتها داخل السجن (۱). وهناك العديد مسن الرهائن توفيت داخل السجون بسبب سوء أوضاعها الصحية. وكان يتم إشعار الإمام بذلك أولاً بأول، ليتخذ الإجراءات اللازمة، كأن يطلب البديل أو النظر في الأمر. وما يلفت النظر هنا أنه في حالة وفاة الرهينة أو تدهور حالتها الصحية كان الإمام لا يتنازل عن طلب رهينة جديدة بدلاً عن المتوفية (۱).

وهذاك وثيقتان أوردهما الأكوع في مؤلفه تبينان أوصاع الرهائن في المعتقلات، حيث ورد في الوثيقة الأولى، والتي هي عبارة عن أمر أصدره الإمام يحيى إلى ولده إسماعيل أمير قصر صنعاء الذي كان يدعى (القصر السعيد) بإجراء الإصلاح اللازم لما يحتاج إصلاحه في القصر فانتهز إسماعيل بن الإمام هذا التكليف لإدراج موضوع الرهائن وإبرازه في الإطار العام لتفقد أحوال القصر فكتب إلى أخيه القاسم وزير الصحة كتابا هذا نصه "سيدي الأخ سيف الإسلام وزير الصحة العمومية حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصل إلى أخيكم الأمر الشريف (أمر الإمام) أعزه الله للقيام بإجراء بعض الأمور الصحية كما ترون الأمر الشريف أعزه الله، وسيكون القيام بتنفيذه حالاً. إلا أنه توجد نقاط هامة بجب النظر فيها وهي:

أولاً الرهائن: يبقى الواحد منهم ما شاء الله أن يبقى في الحسبس بزنية أن وسماطة (١) ومعرقة (٢) أو نحوها، لا يعرف الصابون ولن يعرفها إذا تمزقت رقعها

<sup>(</sup>۱) مقابلة شخصية مع الشيخ/ أحمد عبدالمعطى الجنيد، أحد الشخصيات الدبلوماسية اليمنية، في منزله بتاريخ

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم (٣٤) في الملحق.

<sup>(</sup>٣) وثبقة رقم (٣٧) في الملحق.

<sup>(</sup>٤) زنة: هي تجلباب أو الجلابية، والجمع زنان، وتسمى عند البدو بالدشداشة المحطهر الإرياني، المعجم اليمني في اللغة والتراث ص٤٠٣.

حتى يتكون منها جراثيم فتاكة تفتك به فتكاً ذريعاً ويكون لبسها ووجودهـــا شـــراً مستطيراً.

ثانيا: إذا كان تغسيل الثياب فسيبقى أكثر الرهائن عراة مدة التغسيل (لأن كل رهينة لا يملك غير الثوب الذي يغطي جسمه) إذ يلزم غسلها كلها دفعة واحدة، وإلا عاد الأمر كما كان. وهذا يمتنع إجراؤه إلا بأمر خاص (أي من الإمام فقط) وأيضاً يلزم أن لا ترجع إليه الزنة حتى يستحم صاحبها وإلا فآثار العرق المنعكر بأهابه (هكذا) سرعان ما يصير قملاً.

ثالثا: الرهائن، وكل المحابيس لا يملكون إلا بدلة واحدة هي بدلة الحبس ما بقى! فإذا فرضنا غسلها ويبقى عارياً مدة الغسيل فالوسخ الذي بالزنة لا يذهب. بل سيعود قملاً بدل التي ماتت. ولا يمكن تكثير الغسل إلا في الشهر مرة واحدة، وهذا الوقت تتولد فيه أسود ضوار!! فالذي يجب على وزارة الصحة النظر فيه هو أن يكون التحميم (الاستحمام) إجباريا، وان يكون أجرة المزين (الحلق) الذي يحلق لهم من المعاش (مقرر الرهينة الشهري) مع النظر في الصابون، أو تراب الروس"(۱) لرخصه. والذي أراه في الزنين (جمع زنة) أن يكون لكل واحد منهم زنتين وسماطتين (هكذا!) في السنة تصرف من بيت المال ويكون قطع قيمتها إرسالاً (أقساطاً) من المعاش، وعلى ولدكم (المقصود به كاتب هذه الرسالة) تأمين هذه" .. إلى آخر ذلك حتى ضمنها بالقول بعد أن استعرض حالة النظافة في القصر "فتأملوا وقرروا اللازم والسلام عليكم ت شوال سنة ٦٣ ( ١٣هـــ) أخسيكم السماعيل بن الإمام"(١٠).

الصماطة: وتكتب بالسين السماطة : وهي العمامة الخاصة برجال القبائل والمزارعين وعامة الشهب،
 مطهر الإرياني، المعجم اليمني ص٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) معرقة: قطعة من القماش تستعمل لتجفيف العرق.

 <sup>(</sup>٣) تراب مستخرج من مادة الكلس الجيري كانت النساء في المدن يغسلن شعر رؤوسهن في الحمامات العامة
 به.

<sup>(</sup>٤) الأكوع، إسماعيل: هجر العلم، ص١٧٢١، ١٧٢٢، ١٧٢٣، ١٧٢٤.

ولما اطلع عليها وزير الصحة حرر كتاباً إلى والده (وهي الوثيقة الثانيـة) ضمنه اقتراحات أخيه إسماعيل وهذا نصبه مولانا أمير المؤمنين أيدكم الله، السلام عليكم وصل أمركم الشريف إلى الأخ سيف الإسلام إسماعيل فسى شأن ثياب العسكر والرهائن وتبخير ثيابهم، وقد أفاد بما ترونه ونظراً للضرورة فسالمرجو أمركم إلى الأخ سيف الإسلام إسماعيل أن يسلم زنتين للرهائن الذين لا يقدرون على شراء أي شيء، وتكون هذه الزنين باسم الحبس، فمن خرج من الرهائن أخذ ثيابه، ويكون من إمارة القصر شراء ما يلزم من الصابون وتسليم أجرة الحسلاق، وتقديم مضبطة (١)، آخر الشهر إلى جلالتكم للتحويل، ولا يخفاكم فقر بعض الرهائن، وعدم قدرتهم على شراء أي شيء. أما من كان له قدرة على ذلك فيجبر على تسليم ما يلزمه. ثم تقصيص (طلاء الجدران بالجص) بعض أمكنة العسكر والرهائن التي هي في اشد الحاجة إليه، والنظر لكم ولعل بعض الرهائن لا يساعد على إزالة الشعر، ومع ذلك يمكن أن يدهن رأسه بالقاز (الغاز) وفي اليوم الثاني يغسل بالماء والصابون، فنظركم بالإفادة والمساعدة لما لا يخفى على جلالتكم من وجود المرض. شرح الله صدركم وصلوات الله عليكم. الشوال ١٣ (١٣هـــ). ولدكم القاسم (٢)، ثم أضاف: ومن فضلكم المساعدة بمعارق (المعارق جمع معرقة، غطاء الرأس) للرهائن الفقراء، تكون باسم الحبس فمن خرج تركها وأخذ صماطته. وقد أجاب الإمام على ولديه القاسم وإسماعيل بما خيب أملهما إذ لـم يوافق إلا على بعض ما اقترحاه وهذا نص جوابه "حرسكم الله تعالى والسلام، لا بأس بعرض هذا على إمارة القصر لتحويل زنة لكل رهينة من المريكني(٢)، تكون في تسليم نقيب (مدير) الحبس يحفظها لا تلبس إلا عند تغسيل الثياب أو نحوها، وستكفي إنشاء الله لمدة سنتين مع صونها، ولا بأس بأجرة المزين لحلق السرأس

 <sup>(</sup>۱) المضبطة: كشف الصرف اليومي، تقرير يومي، والمضبطة الشكوى بشخص من جماعة يضعون أسمائهم وعلاماتهم، والمضبطة الاحتجاج على عزل شخص أو نقله.

<sup>(</sup>٢) الأكوع: هجر العلم، ص١٧٢٥، ١٧٢٧.

<sup>(</sup>٣) المريكني: نوع من القماش الخشن لا يلبسه إلا الفقراء للضرورة.

والصابون من الرسامة (١)، وتحويل المغارف من أعطال الدودة (٢) ويكفي اليسير مع اشتراكهم فيها والسلام عليكم. ٧شوال سنة ٦٢ (١٣هـ) وفي أعلى الجواب علامة الإمام (لا بأس) (٦).

وفي هذه المفاوضة الطويلة بين الإمام وبين ولديه برهان ناصع على مقدار ما بلغت إليه الحال من رداءة أحوال الرهائن في السجون الذين ينتزعهم الإمام بالقوة من بين أيدي آبائهم ليسجنهم حتى يضمن استمرار ولاء آبائهم لحكمه وعدم خروجهم عن طاعته.

لقد كانت الحكومة المتوكلية في حالة وفاة الرهينة ترسل سواري (شاوش) أو عريفة، يرافقه خمسة إلى ستة من العساكر الحكومية، إلى أهل الرهينة، يطلبون منهم نقل الرهينة وإبدالها بشخص آخر. ويتم إرسال البديل عن طريب عامل المنطقة، وكان كل رهينة يأتي بفراشه من بيته. أما نظافة السجن فيقوم بها أشخاص مكلفون من قبل الدولة().

وهكذا كان وضع الرهائن الصحي الذي لا يقل سـوءاً عـن وضـع كافـة المواطنين وهذا بالطبع يعتبر انعكاساً للوضع العام الذي كـان يعيشــه المجتمـع اليمنى.

ولعل من المفيد هذا أن نشير إلى موقف الشرع من نظام الرهائن وممارساته وآليات تتفيذه. فقد تباينت الآراء وتناقضت فيما بينها. فمن الفقهاء من رأى جواز استخدامه بحجة حفظ الأمن وأستتبابه، لاسيما في مجتمع كالمجتمع اليمني المتسم بالطابع القبلي الخالص<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الرسامة: هي ما يعطيه السجين من أجر للسجان على سجنه له.

<sup>(</sup>٢) الأعطال: العلب المعدنية أو الزجاجية الفارغة من محتواها.

<sup>(</sup>٣) الأكوع: هجر العلم، ص١٧٢٥، ١٧٢٧.

<sup>(</sup>٤) مقابلة مع الوالد/ ذياب حسن غانم المنصوري في منزله بتاريخ ٢٨/٧/٢٨م.

<sup>(</sup>٥) مقابلة شخصية مع القاضي/ عبدالملك الحماطي في منزله بتاريخ ٢٨/٥/٢٨م.

في حين أن البعض الآخر يذهب إلى العكس من ذلك، باعتبار أن هذا النظام يعد منافياً لأحكام الشرع الإسلامي، وأنه لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ رهينة من أي زعيم قبيلة ولم يكن يتعامل به (١).

ونحن هنا نرجح الرأي القائل بعدم شرعية نظام الرهائن، على أساس مخالفته للأعراف والقيم الإنسانية عامة، ولما يسببه من هدر لكرامة الإنسان ومعاناة لذوي الرهينة وعشيرته.

مما تقدم نخلص إلى القول بأن نظام الرهائن، كان يشكل نظاماً قائماً بذاته تجلى ذلك من خلال ممارساته وتطبيقاته. كما كان يعد واحداً من أهم سمات حكم المملكة المتوكلة اليمنية، والذي به استطاعت أن تبسط سيطرتها المركزية على معظم مناطق البلاد، وهذا ما سوف نتناوله في الفصل التالي.

<sup>(</sup>١) صحيفة الناس، العدد (٩١)، الاثنين ٢/٢/٢/٢ هـ ٢٠٠٢/٤/١٥م، ص٣٠.

#### الفصل الثالث

#### بسط السلطة المركزية وتعميم نظام الرهائن

بتولي الإمام يحيى حميد الدين (ت ١٩٤٨م) الإمامة إثر مبايعته في قفلة عذر في ٠٢ربيع الأول ١٣١٢هـ تيونيو ١٩٠٤م (١) ،شرع مباشرة في استخدام نظام الرهائن، وحاول تعميمه على معظم مناطق البلاد وإن كان (نظام الرهائن) قد تميز في بداية الأمر باللين والهدوء، عن ما هو معتاد، وما سنلاحظه في فترات لاحقة، لاسيما بعد خروج الأتراك من اليمن، غير أنه في الغالب كان يهدف السي غاية واحدة، وهي محاولة إخضاع القبيلة لنفوذه شم إخضاعها لسلطة الدولة المركزية بعد خروج الأتراك وذلك من خلال السيطرة على مشائخ وأعيان البلاد، عن طريق أخذ أولادهم رهائن، لكي لا يتمردوا عليه. كما مر في الفصل الثاني.

إن الوثائق الإمامية، خصوصاً رسائل الإمام إلى زعماء القبائل في تلك المرحلة، كانت تتسم في طابعها باللين والتودد للقبائل. وكانت تعتبر تسليم الرهينة بمثابة الإعلان الرمزي للدخول تحت طاعة الإمام والاشتراك معه في محاربة الأثراك. حيث كانت تسميها رهائن (الجهاد)، أي أن الشيخ الدي يوافق على الدخول تحت راية الإمامة، لا بد له من تسليم رهائن (الجهاد) تأكيداً منه على استعداده خوض الحرب مع الإمام ضد الأتراك.

لقد أعلن الإمام يحيى بعد توليه الإمامة حرباً ضروساً ضد الأتسراك، وبدأ بتوسيع نفوذه شيئاً فشيئاً. ففي شهر رجب سنة ١٣٢٢هـ - نسوفمبر ١٩٠٤م استدعى الجنود من رجال (حاشد وبكيل) وألزمهم (الجهاد)، ضد الأتراك، (٦) وأخذ

<sup>(</sup>١) الواسعي: تاريخ اليمن، ص٣٠١.

<sup>(</sup>٢) سالم، سيد مصطفى: وثائق يمنية. دراسة وثائقية تاريخية، القاهرة، المطبعة السلفية، ١٩٨٢م، ص١٨٥٠.

 <sup>(</sup>٣) كان الإمام يحيى يعطى حروبه الصفة الدينية (المقدسة) سواء ضد الأتراك أو ضد القبائل. فقد كان يسمى جيشه بالمجاهدين وخصومه بـــ(كفار تأويل) وحروبه بالغزوات والفتح المبين. المزيد أنظر العديد مــن المخطوطات التى تتاولت فترة حكمه منها: مطهر: كتيبة الحكمة، ج١. الجنداري، أحمد بن عبــداشه: --

من زعمائها رهائن، لضمان اشتراكها في القتال إلى جانبه، ومن هنا أطلق على هذا النوع من الرهائن اسم (رهائن الجهاد). فقد بدأ بإرسال الجنود والعمال على بلاد حجة بقيادة (عبد الله أبو منصر) أحد قواده حيث تم له الاستيلاء عليها. وتوجه السيد (يحيى بن حسن بن زيد الكحلاني) و(المطهر بن الإمام يحيى) مع جيش من قبائل أرحب إلى بلاد الحيمة الداخلية وتم الاستيلاء عليها أيضا وقدم مشائخها فروض الولاء والطاعة. ثم جهز جيشاً آخر بقيادة السيد (محمد بن يحيى الهادي) والشيخ (علي المقداد راجح) والشيخ (أحمد بن مساعد الحسيني) وأمرهم بالتوجه إلى بلاد آنس وجميع البلاد الواقعة جنوب صنعاء (سنحان، خولان، بالدوس) وتم لهم السيطرة عليها. وسلمت تلك البلاد رهائن، تعبيراً عن السولاء أبريل ٥٠٥ م وقد خضعت له معظم مناطق البلاد الشمالية. ولم يبق بأيدي أبريل ٥٠٥ م وقد خضعت له معظم مناطق البلاد الشمالية. ولم يبق بأيدي الأتراك سوى مدينتي (تعز) و(إب) وبلاد (حراز) و(التهايم) و(قفلة شمر)(٢).

في الوقت الذي كان الإمام يحيى يخوض حرباً مع الأتراك وكان بحاجة إلى مساندة القبائل، كان نظام الرهائن -في تلك الفترة- يتخذ أسلوباً وعضياً وإرشادياً. حيث كان الإمام يرسل إلى المناطق البعيدة خطباء وفقهاء، من أجل الوعظ وأخذ الرهائن من زعماء العشائر. فقد أرسل عام ١٣٢٣هـ ٥٠٩م الخطيب الرسمي له القاضي / (حسين بن أحمد العرشي) إلى بلاد (خولان) العالية، لقبض رهائن

<sup>-</sup> الدر المنتقاة في سيرة الإمام المتوكل على الله وخصاله المرتضاه. مخطسوط، دار المخطوطات، صنعاء، تحت رقم (٢٥٢١). زبارة، محمد بن محمد بن يحيى: أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة، سيرة الغاتج الشهيد أمير المؤمنين الإمام الشهيد المتوكل على الله يحبى حميد الدين، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة ١٣٩٦هـ. الإرياني، حسين بن احمد بن حسن: صادق التحاقيق بما حدث في قبيلة حاشد والزرانيق- رحلة المولى الغضنفر مبيد الكفر سيف الإسلام ولى عهد الإمام أحمد بن أميسر المؤمنين، مخطوط، محفوظ في دار المخطوطات، صنعاء، تحت رقم (مجموع ٣٣٤). وغيرها.

<sup>(</sup>١) الجنداري: تنر المنتقاة، ص١٠٨، ١٠٩.

<sup>(</sup>Y) Bremond, E, : Yemen et saudia, charles -lavazelle & cie, Paris, lere Ed 1937, p,72...

الطاعة والجهاد من مشائخ وعقال البلاد، فنفذ الأمر وقبض من أولادهم نصو للثين (٣٠) رهينة وأرسلهم إلى الإمام في شهارة (١٠). وبعد أن وصلت رهانن خولان، أرسل الإمام القُواد والجنود الإمامية إلى بلاد خولان وغيرها من البلاد الواقعة إلى الجنوب من صنعاء. (١) كما أرسل عام ١٣٢٤هـ ١٠٩٦م العديد من الفقهاء والقادة إلى بعض المناطق، لاسيما بعد وصول رهانن خولان، مثل (أرحب، وعمران، وعيال سريح) وغيرها، لنفس الغاية. وتحرك من شم جنوبا وشرقاً وغرباً وشمالاً من صنعاء (١) حتى أن سلطة الإمام (الروحية) وصلت في تلك المرحلة إلى منطقة برط من محافظة الجوف حيث أرسل مندوب الإمام هذك (السيد/ عبد الله بن إبراهيم)، في شهر رمضان ١٣٢٨هـ ١٩١٠م برهائن الجياد والطاعة من عقال وأعيان القبائل البرطية إلى الإمام وهو مقيم في شهارة (١٠).

وعندما أرسل الإمام يحيى جيشاً قبلياً إلى بلاد الحيمة عام ١٩٢٥هـ ١٩٠٥م بغرض الاستيلاء على بعض القرى والمناطق هناك، والتي كان يتسابق عليها مسع الأتراك، كانت بعض المناطق تستعصي على الإمام وكان الجيش الإمامي يجبرها على الدخول في الطاعة. وذلك مثل ما حصل في بلاد (لاعة) و(الأحبوب) في منطقة الحيمة التي أجبرها الجيش الإمامي على تسليم الرهائن حتى لا تخرج عن الطاعة وتنضم إلى الأتراك(٥). وعندما كانت الحرب دائرة بين الإمام والأتراك، كان عمال الإمام في بعض المناطق يجوبون البلاد، لفرض الولاء والطاعمة مسن القبائل، ففي منطقة (الكميم) في مديرية الحدأ محافظة ذمار، وصل إليها مندوب

<sup>(</sup>١) زبارة: أنمة اليمن، ج٢، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) الحداد، يحيى بن علي بن ناجي: كتاب عمدة القارئ في سيرة إمام زماننا سيف الباري، شرح سلسلة الدراري في نظم نسب الإمام سيف الباري، مخطوط محفوظ في دار المخطوطات. صنعاء رقم (٢٥٩٤) ص٠١٧. زبارة: أتمة اليمن، ج٢ ص٠٧٧.

<sup>(</sup>٣) زبارة: المصدر السابق، ج٢ ص٩٧.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص١٧٦. الحداد: المصدر السابق، ص ٩٠.

 <sup>(</sup>٥) الجندارى: الدر المنتقاة، ص٦.

الإمام (السيد محمد الشامي)، ليجمع القبائل على طاعة الإمام، وأخذ منهم رهائن لكي يضمن ولائها (١). كما أن بعض مشائخ (حفاش) في محافظة المحويت في تلك المرحلة أجبروا على تسليم الرهائن والدخول في الطاعة بينما ظل البعض الآخسر لم يسلم الرهائن بعد. (١) وقد حصلت أيضاً في عام ١٢٢٧هـ ١٩٠٩م بعض المشاكل في صعدة قام على إثرها قائد القوات الإمامية هناك (محمد بن الإمام شرف الدين) الملقب (أبو نيبة) بالسيطرة على الوضع، عن طريق أخذ الرهائن من زعماء القبائل (١).

وفي منطقة (عتمة) من محافظة ذمار أرغم جيش الإمام مشائخ البلاد على الاستسلام والدخول في الطاعة وتسليم الرهائن، على أثر انتصار الجيش الإمامي على الأتراك هناك عام ١٣٢٣هـ /١٩٠٥م على الأتراك هناك عام ١٣٢٣هـ /١٩٠٥م

وفي ذمار ويريم -أيضاً - وكل الإمام يحيى أحد مشائخ آنس الشديخ (عزير المقداد) بخراب قرى وبيوت من رفض الاستسلام لطاعة الإمام والمتمثلة بتسليم الرهائن. كما أخذ من هذا الشيخ رهائن ضماناً لتنفيذه تلك المهمة (٥).

كما أرسل قوات إمامية إلى مغرب عنس محافظة ذمار في محسرم ١٣٢٣م - ٩٠٥ م بهدف ضبطها بالطريقة المعتادة وهي أخذ الرهائن<sup>(١)</sup>.

أما عندما كان الجيش الإمامي يمر من بلاد الحيمة وكانت المعارك قائمة بينه وبين الأتراك كان يدخل بعض القرى ويطلب من أهلها الكفايات وتسليم الرهائن. ففي قريتي (المصنعة) و(الحجرة) من قرى الحيمة طلب قائد الجيش وصول المشائخ "فوصلوا ورهنوا حسب الأمر من الحضرة" وأما حزام العليي، أحد مشائخ تلك البلاد، تماطل وسوق وسلم رهينة غير مرضية، أي لم يرض عنها الإمام،

<sup>(</sup>١) الجنداري: الدرالمنتقاة ، ص٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص١٠.

<sup>(</sup>٣) الواسعى: تاريخ اليمن، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) الجنداري: المصدر السابق، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر، ص١٦.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٢٦.

وكان هذا تمهيداً للاستيلاء على حصن (الصبار)، الذي يمتلكه هذا الشيخ وبعد المراسلة المستمرة من الإمام والتي كان يحت فيها القائد على ضرورة أخذ الرهينة من الشيخ حزام العليي – آنف الذكر – لأنه كان حليف الأتراك، نفذ إليه جنداً جعله يوعد بتسليم الإتاوة وكذلك الرهينة، لكنه ظل مماطلاً وتحالف مع الأتسراك الأمر الذي جعل الإمام يرسل إليه جيش كبير تغلب عليه وأرغمه على الاستسلام وتسليم ولده وولد أحد أقرباءه رهينة، إلى جانب العديد من العقائر (الذبائح) (۱).

إن طبيعة الصراع الإمامي – التركي حدد بإلى حد ما - ملامح وطبيعة نظام الرهائن في تلك المرحلة. فقد تجاذب ولاء القبائل كلاً من الأتراك والإمام. حيث أرغموهم على تقديم مراسيم الولاء والطاعة إثر كل معركة كان يخوضها الطرفين. وهنا الشيخ(عبد الواحد بن محمد بن قاسم) أحد مشائخ إب أرسل برسالة إلى الإمام يحيى يطلب فيها الأمان منه بعدما انتصر جيشه على الأتراك، واستولى على بعض مناطق إب ومنها بلاه. حيث حدد في الرسالة مهامه التي سوف يقدمها للجيش الإمامي أثناء دخوله إلى قريته، ومنها تسليمه بشكل مباشر ودون تردد - لواده رهينة للولاء والطاعة (٢).

وعندما تقدم أحمد فيضي باشا ناحية الهضبة الشمالية الغربية كانست القبائسل تدخل تحت طاعة الدولة العثمانية. وأثناء اشتداد المعارك بين الطرفين، كانست البلاد التي يستردها الإمام من الأتراك تسلم رهائن الطاعة للمرة الثانية. وهذا مساحصل في بلاد حاشد عندما قدم إليها أحمد فيضي عام ١٩٠٥م ومن ثم رحل عنها بعد معارك كبيرة أرغمها الإمام يحيى على تقديم الرهائن للمرة الثانية (٣). أما بلاد عتمة وسائر جهات المناطق الجنوبية مرغم انسحاب الجيش الإمسامي منها إنسر هزيمته من الأتراك، إلا أن الكتابات الإمامية الرسمية تذكر أن رهائنها باقية لدى

<sup>(</sup>١) الجنداري: الدر المنتقاة، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص١٢٢-١٢٣.

الإمام في (جبل الأهنوم) وفي (شهارة)، ومنها رهائن الشيخ (أبو بكر بن معوضة) شيخ مشائخ عتمة، وكذلك رهائن اليمن الأسفل وجهات ذمار ويريم وسائر تلك المناطق "لما خرجت العجم (الأتراك) إلى شهارة أنزلوهم (الرهائن) من هذه المحال إلى حجور، وأما رهائن حجور فساروا بهم إلى سفيان ونحوها ... "(۱).

وكان الإمام يتنقل -أثناء الصراع مع الأنراك- والرهائن معـه، خوفً مـن خروج القبائل عليه، وحفاظاً على استمرار طاعتها له(٢).

كما يذكر الجنداري، أنه في ١١ ذي القعدة عام ١٣٢٣هـــ-١٩٠٥ طلع القاضي (محمد بن سعد الشرقي) أحد قضاة الإمام، من حجور وبصحبته الرهائن المذكورة التي أنزلت أيام وصول الترك إلى منطقة (سيران) في حجة، ووصل بها إلى (المدان) ثم إلى (شهارة) خوفاً من الترك وبقى عند الإمام وسلم له الرهائن (٢).

إضافة إلى ذلك أمر الإمام يحيى في عام ١٣٢٥هـ -١٩٠٧م بعد المعسارك التي خاضها الجيش الإمامي في خولان ضد الترك باستلام الرهائن من مشائخ خولان إبقاءً على طاعتهم (٤).

هذا وهناك العديد من المراسلات بين الإمام وبعسض عمالسه في المناطق المختلفة تبين بشكل أو بآخر - أن الإمام استخدم نظام الرهائن أثناء الوجود التركي، وكان عماله يراسلونه إلى مقر حكمه موضحين له من خلل الرسائل كيفية الأوضاع في المناطق وكيف أنهم بسطوا السلطة المركزية وأرسوا دعائم النظام المتمثل بأخذ الرهائن. فقد أرسل عامل الإمام في (مبين حجة) السيد يحيى بن حسن نصار خطاباً إلى الإمام في تاريخ ١٢٣٢هـ ١٩٠٥م يفيد فيه أنه استلم

<sup>(</sup>١) الجنداري: الدر المنتقاة، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) الحداد: عمدة القاري، ص٨٣.

رهائن تلك البلاد لأن الإمام -في تلك المرحلة- لم يثق بولاء القبائل إلا بعد أخذ الرهائن<sup>(۱)</sup>.

كما أرسل قائد الجيش الذي أرسله الإمام إلى إب عام ١٣٣١هـــ ١٩٠٥م المحاربة الأثراك هناك، السيد عبد الله بن إبراهيم، خطاباً إلى الإمام وهو مقيم في شهارة يشرح له أمور اللواء وكيفية ترتيبه بعد اندحار الأثراك، ومنه أنه أرسل جماعة من لديه برئاسة القاضي (مجمد بن قاسم الإرياني) لضبط (بعدان) و (السحول) و أخذ الرهائن منهم، وكذلك قلعة (المخادر) (١). وهنا يتضح أن الرهائن كانت واحدة من أهم أسس ومرتكزات الإدارة الإمامية آنذاك. لأن من مهام الوالي أو العامل عند دخوله أي منطقة هو أولاً أخذ الرهائن، حيث أن الإمام في كثير من الحالات كان يحث عماله من خلال الرسائل "بالتوثق من أخذ الرهائن" لأنها الوحيدة في نظره التي كانت تضبط الأمور (١). وكذلك أرسل عامل الإمام في (عتمة) السيد (عز الدين الكبسي) رسالة إلى الإمام عام ١٣٢٣هـــ -١٩٠٥م عمل الرسالة يشرح فيها كيفية بسط السلطة في البلاد وضبط أمورها، وأنه حسب الرسالة قام بحس المشائخ وطلب منهم الرهائن ولم يفك أسرهم إلا بعد تسليم أو لادهم قام بحس المشائخ وطلب منهم الرهائن ولم يفك أسرهم إلا بعد تسليم أو لادهم

إلى جانب ذلك أرسل السيد (محمد بن أحمد الشامي) عامل منطقة (سمارة) في أب برسالة إلى الإمام عام ١٣٢٣هت-١٩٠٥م يشرح له حقيقسة الوضع هناك وكيفية الاستيلاء على منطقة (سمارة)، كما يطلب فيها من الإمام التمهل قليلاً ريثما يتقدم على منطقة (الشعر) في نفس المحافظة، ويرسل منها الرهائن المطلوبة والغنائم التي سبق أن طلبها الإمام منه، كما يفيد أنه أرسل قائد الجيش السيد (محمد بن أحمد بن إبراهيم) إلى هناك لأخذ رهائنها وتأديب شيخها (الشيخ

<sup>(</sup>١) الجنداري: الدر المنتقاة، ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ،، ص٢٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص٢٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص٢٢.

الكبش). وإرسال الرهائن إلى مقام الإمام(١). ووصل -أيضا- كتاب مــن الســيد (محمد بن قاسم) من منطقة (حجور) حجة، مفاده أنه طلب من مشائخ (بني قــيس) من حجور تسليم الرهائن، وفقاً لأوامر الإمام، حيث أمر الإمام أن تكون الرهيئة ابن الشيخ أو أخيه ولا يقبل من عشيرته، كما ورد ضمن الكتاب أن بعض المناطق في تلك البلاد، أمتنع مشائخها عن الوصول إليه (العامل) لتسليم الرهائن بعد إلحاح كبير منه بحجة أنهم لا يمكن أن يرهنوا إلا بعد أن ترهن المناطق الأخـرى(١). وهنا نلاحظ تذمر القبائل من عملية الرهن، والمماحكة فيما بينها. بحيث أنها تشعر بنوع من الإهانة في حالة تسليمها للرهائن دون غيرها، وهذا ما حصل من (بنــي قيس) في حجور محافظة حجة، حيث يفيد كاتب الرسالة أن (الشراعب) مخــلاف من مخاليف حجور "مقهورين من تفردهم بالطاعة والدخول في الجماعة وتســليم الرهائن" دون غيرهم. كما يفيد -أيضاً- صاحب الرسالة أنه ضبط أمــور أهــل الصوافي (أموال السلطان) بالرهائن لأن القبائل التي كانت بيدها هذه الأموال لــم للترموا بسدادها إلا بالرهائن (١٠).

توالت الرسائل العديدة من عمال ومأموري المناطق إلى الإمام، وجميعها توضح أن الإمام استخدم نظام الرهائن في تلك المرحلة أثناء الوجود التركي قبل عام ١٩١١م، فقد وصل كتاب من عامل (رداع) السيد عبد الوهاب بن أحمد في ١٣ صفر عام ١٣٢٣هـ - ١٩٠٥م يتضمن "معرفة أحوال البلاد وأنه عندما وصل إليها لمعاونة سيف الدين المطهر ابن أمير المؤمنين، ضبط اكثر المناطق التي لم يسبق لها أن رهنت برهائن مرتضاه" (أ). كما وصل كتاب آخر من السيد محمد بن علي الشامي في ٢٨ صفر ١٣٢٣هـ - ١٩٠٥م من منطقة (حراز)، بعد أن انتصر الجيش الإمامي على الأتراك هناك يتضمن العديد من الأمور العسكرية ويشرح فيه أوضاع البلاد " وأن العجم (الأتراك) قد بدأوا بالانسحاب

<sup>(</sup>١) الجنداري: الدر المنتقاة ، ص ٦١.

<sup>: (</sup>٢) نفس المصدر، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص٧٤.

(ربما من المعركة)، كما أن أهل حراز طائعين وسبق لهم أن سلموا رهائن الطاعة، والمتبقية لا زالت لديه حيث استلم منهم الرهائن (۱)، ووصل كتاب من السيد محمد بن أحمد الشامي من المناطق الجنوبية يفيد فيه أن "الأتراك المتواجدين في تعز قد استسلموا وسلموا الخزائن التي لديهم أما جبل بعدان فيدكر أنه قد قبض منه الرهائن المختارة (۱).

وفي السياق ذاته ذكر محمد عيسى صالحيه، في تحقيقه لمخطوط (كتيسة الحكمة) أن الإمام يحيى، بعد أن أعلن بيعته عام ٣٢٣ هـ ١٩٠٤م، توافدت عليه القبائل، من مناطق الشمال المختلفة، إلى قفلة عنر، لغرض المبايعة، واستثنى من ذلك بعض قبائل القبلة (صعدة) ومن إليها، الأمر الذي دفع الإمام إلى إرسال حملات عسكرية إلى هناك، بهدف أخذ البيعة، وضمان ولاء وطاعة القبائل، عن طريق أخذ الرهائن (٣) كما أن الإمام أثناء صراعه مع معارضه (حسن بمن يحمد القاسمي الضحياني)، الذي أعلن خروجه في صعدة أتخذ خطوة حربيسة، دللت بشكل واضح، على أنه استخدم نظام الرهائن في تلك المرحلة المبكرة من حكمه. فقد عمل على نقل رهائن قبيلة (سحار) الصعدية، من مدينة صعدة إلى شميارة، خوفا من دخول جيش الضحياني إلى المدينة، وخروج قبائل سحار من طاعته، إذا ما استولى الضحياني عليها (١٠) وهذه إشارة واضحة إلى أنه كان من أولويات مهام الإمام، أخذ الرهائن من القبائل للتحقق من طاعتها.

أما الجنداري، فقد ذكر أن الإمام يحيى، أثناء صراعه مع (حسن بسن يحيسى الضحياني)، عام ١٣٢٣هـ - ١٩٠٥م في صعدة، أرسل جيشاً إلى هناك لمحاربة الضحياني. وعندما وصل هذا الجيش إلى أطراف البلاد (بنسي عسامر) و (بنسي ذويب)، طلب قائد الجيش وصول مشائخ البلاد، وأخذ من بعضهم رهائن، وهرب

<sup>(</sup>١) الجنداري: الدر المنتقاة، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) مطهر: كتيبة الحكمة، ج١، ص٩٥، ٩٦. للمزيد أنظر الجنداري: المصدر السابق، ص١٥٢، ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) الجنداري: المصدر السابق، ص٩٥، ٩٦. الحداد، عمدة القاري، ص١٠٣.

البعض الآخر. كما أن أهل القبلة (صعدة) "دخلوا مكر هين تحت الطاعة وسلموا ما عليهم من الرهائن" (١). ويؤكد هذه الرواية أيضاً الحداد، حيث ذكر أن الإمام أخذ رهائن في تلك المرحلة من قبيلة (سحار) ومن القبائل الصعدية، لكي يضمن ولاءها أثناء صراعه مع الضحياني (٢).

وهذا يدل على أن الإمام يحيى استخدم نظام الرهائن، وهو لا يــزال مجــرد زعيم روحي للمذهب الزيدي (الهادوي) أثناء الوجود التركي، وتؤكد هــذا الأمــر إتفاقية (دعان)، المبرمة بين الإمام يحي والعثمانيين عــام ١٣٢٥هــــ ١٩١١م، حيث ورد في البند الثامن عشر (١٨)، أن على الإمام إخــلاء ســبيل الرهــائن، الموجودين عنده من أهالي صنعاء وما جاورها وحراز وعمران (٢). وهذا يعني أن الإمام كان قد استخدم نظام الرهائن قبل تاريخ توقيع الاتفاقية.

إلى جانب ذلك يشير بعض المؤرخين أن (شهارة) في تلك الفترة "ضاقت بكثرة الرهائن والأسارى والمهاجرة" (عنه دليل آخر يؤكد أن الإمام كان يأخذ الرهائن من القبائل بعد كل معركة كان يخوضها مع الأتراك. وأن أية منطقة كانت تدخلها الجيوش الإمامية أثناء ذلك الصراع لا بد لها أن تسلم رهائن الطاعة.

وهكذا بدأ الإمام يحيى حكمه باستخدام نظام الرهائن، حيث أننا لم نكد نجد منطقة من المناطق التي وصلت إليها سلطته في تلك الأثناء، وإن كانت سلطة روحية أكثر منها فعلية، إلا وأخذ من سكانها رهائن سميت برهائن (الجهاد) والطاعة.

هذا ولم يحظ نظام الرهائن، في تلك المرحلة، بالرضا التام من قبل بعض العلماء والقبائل فقد واجه معارضة، وإن كانت ضمنية بعض الشيء، من قبل

<sup>(</sup>١) الجنداري: الدر المنتقاة ص١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الحداد: عمدة القاري ص٦٦-٦٧.

<sup>(</sup>٣) الواسعى: تاريخ اليمن، ، ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) الجنداري: المصدر السابق، ص١٢.

بعض النخبة والمشائخ، حيث طلب العلامة صفي الدين أحمد بن إبراهيم الهاشمي المقيم في (رحبان)، ومعه جماعة من مشائخ أرحب وخولان، من الإمام يحيى وهو مقيم في شهارة أن يفك أسر بعض الرهائن لما يترتب على ذلك في نظرهم من تذمر وعصيان بعض القبائل، إلا أنه لم يوافقهم الرأي لأنه حسب رأيه أدرى بشئون القبائل وانه لم يضمن بعد ولاءها وطاعتها، لاسيما أثناء الوجود التركي (۱).

تغير الوضع المحلى -نوع ما- بعد صلح دعان عام ١٣٣٠هـــ ١٩١١م لمصلحة الإمام يحيى حيث منحه هذا الصلح بعض الصلاحيات والحقوق السياسية، وإن كانت في طابعها دينية ومذهبية، أكثر منها سياسية، إلا أنه بدا في ظلها أكتُـر استقراراً وأكثر طموحاً من ذي قبل. فقد بدأ في محاولة تعزيز نفوذه في المناطق التي خولته الاتفاقية الإشراف عليها بأساليبه الخاصة، وكانت سياسة نظام الرهائل في مقدمة الأساليب التي طرأ عليها شيء من التغيير فغدت، أكثر حزماً وأكتر اتساعاً، ولم يعد يغلب عليها الطابع (الوعظى الجهادي) كما كان سابقاً، نتيجــة لتغير الوضع المحلى، فقد برز أمام الإمام طامحين ومنافسين محليين أبرزهم الأدريسي في (تهامة والمخلاف السليماني) والعثمانيين في المناطق التهامية والغربية والجنوبية، بالإضافة إلى القوى المشيخية، الأمر الذي جعل الإمام يتعامل مع القبائل، التي تحت نفوذه، بشيء من الحزم، لا لأنه أصبح يتمتع بنوع من الشرعية التي منحته إياها الاتفاقية فحسب، وإنما لإحساسه ببروز نوع من التململ والتذمر، أبدته القبائل نحوه، نتيجة توقيعه للصلح مع الأتراك. فقد استأنف حملاته العسكرية، بعد الصلح مباشرة، على المناطق التي لم تدخل بعد تحت نفوذه، وعلى الإدريسي وبعض منافسيه وإن كان هدفها قد تغير وتركز حول تثبيت السلطة المركزية بدلاً من محاربة الأتراك.

<sup>(</sup>١) الجنداري: الدر المنتقاة، ص٦٧.

### فرض نظام الرهائن في عمران ومنطقة حاشد:

خرجت منطقة عمران عن طاعة الإمام يحيى عقب صلح دعان نتيجة لشروط الأتراك على الإمام بإخلاء رهائنها مع رهائن المناطق الأخرى في البند الشامن عشر من الاتفاقية. ونتيجة لذلك عمل على استردادها إلى طاعته، حيث أرسل إليها عسكراً عام ١٣٣٥هـ -١٩١٧م وغزاها إلى جبل (عيال يزيد) بحجة أن أهل الجبل أخلوا بالأمن ونهبوا القرى المجاورة، وبعد تتابع ووصول العسكر إلى قرى الجبل طلب أهله " الأمان ولاذوا بأعتاب الإمام... وأظهروا الندم على فعليم القبيح وبذلوا إرجاع ما أخذوه والرهائن القوية والأدب وغيره...(۱)". وعلى الرغم من أخذ الرهائن من تلك البلاد، إلا أن سكانها لم يذعنوا للإمام ولسم يرضوا عن أخذه رهائن منهم. فقد أعلنوا التمرد في جبل عيال يزيد عام يرضوا عن أخذه رهائن منهم. فقد أعلنوا التمرد في جبل عيال يزيد عام يوسلموا الرهائن القوية، ووصلوا بالعقائر (النبائح) إلى الإمام وكان (ما زال) بمحروس السودة"(۱).

بعد ذلك انتقل الإمام من (السودة) إلى (خمر) ووصل إلى (دعان) في ١٥ شوال من نفس العام، للإشراف على الحملة العسكرية، المتجهة نحو جبل عيال يزيد، لمحاصرة الجبل وقد استطاعت الحملة إلحاق الهزيمة بسكان الجبل وإجبارهم على الدخول في الطاعة وتسليم الرهائن برهاناً على ذلك(١). وأوصلوا أيضاً ما أمروا به من الرهائن المختارة من أفلاذ أكبادهم فسوق رهائنهم التسي بمحروس السودة. حتى جاوز عدد رهائنهم ثمانين، أما من فر ورفض تسليم ذلك

<sup>(</sup>١) الوزير: حياة الأمير، ص٧١، ٧٢، ٧٣، ٤٤. زبارة: أئمة اليمن، ج٢، ص٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) زبارة: المصدر السابق، ج٢، ص٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) الحداد: عمدة القارئ، ص١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٨ زبارة،، المصدر السابق، ج٢، ص٣٦٣، ٢٦٤.

أخربت بيوتهم إلى القرار وذاقوا بذلك كأس الدمار، وسيق بعض المعتدين إلى حبس شهارة (۱).

أما بالنسبة لقبيلة حاشد فلا ندري كيف بسط الإمام يحيى سلطته عليها في بداية الأمر. ولكن بعض وثائق تلك الفترة تحكي أن بعض مشائخ حاشد سلموا رهائن (الجهاد) للإمام من أجل الاشتراك معه في الحرب ضد الأتراك في حيث كانت في بداية الأمر إلى صفه أثناء حروبه مع الأتراك، وكانت تعتبر إلى جانب قبيلة بكيل (جناحي الإمامة) اللتاناعتمد عليهما الإمام يحيى في خوض جميع حروبه وبسط سلطته المركزية. لكن قبيلة حاشد تمردت في عام ١٣٤١هـ مروبه وبسط سلطته المركزية. لكن قبيلة حاشد تمردت في عام ١٣٤١هـ عن الطاعة، لأسباب أهمها ما أورده زبارة، وهي بناء عدة حصون في أراضسيها ومكوث الجيش الحكومي فيها (١). أي إعلان حالة الخطاط هناك.

والمهم هذا هو أن الجيش الإمامي توجه إلى تلك المناطق وتمكن من إخماد ذلك التمرد، الذي اعتبرته الكتابات الإمامية بمثابة الفتح. حيث بالغ الجيش الإمامي في طلب الرهائن منها، سواء قبل خوض المعركة لضمان طاعة قبائلها، ووقوفهم إلى جانب الإمام ضد المتمردين، أو بعد إنتهاء المعركة. وقد بلغ عدد الرهائن في تلك الحادثة أكثر من مائة رهينة، تسلمها ولي العهد أحمد (3).

غير أن حالة التمرد تلك استمرت وفشل الجيش الإمامي في قمعه، مما دفع الإمام إلى تجهيز حملة عسكرية أخرى، يوم السببت ٢٧ صفر ١٣٤٣هـ - ١٩٢٢م بقيادة قائد الجيش (عبدالله بن أحمد الضمين) توجهت نحو مدينة عمسران، ومنها إلى قرية (الصربات) إحدى قرى جبل عيال يزيد، ودارت معارك عديدة

<sup>(</sup>١) مطهر: كتيبة الحكمة ، ج٢، ص٩، ١٠.

<sup>(</sup>٢) وشِقة رقم (١٢) (- ') في الملحق.

<sup>(</sup>٣) زبارة: أَنْمَةَ تَيْمِن، ج٢، ص٨٩، ٩٠، ٩١.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص٨٩، ٩٠، ٩١.

هناك ضد قبيلة حاشد، إنتهت بهزيمة حاشد وانتصار الجيش الإمامي، في معظم قرى حاشد، ومنها قرية (المطرد)، التي فر إليها رجال حاشد بعد المعركة الأولى. وتجمع الجيش الإمامي إلى هناك، ثم تواصلت المعارك إلى قرى (بشيع) و (العقيلي) حتى وصل الجند الإمامي إلى مدينة (خمر) وما حولها (السنتين والغولة) وغيرها.

وعزز الإمام حملته بإرسال جيش آخر، بقيادة وكيل الجيش السيد على بسن أحمد بن إبراهيم والسيد عبدالله بن أحمد الوزير. وبعد الهزيمة التي منيت بها قبيلة حاشد في تلك المعركة، طلبت مكرهة الأمان، وأعلنت الدخول في الطاعة، وتسم قبض الرهائن منها، لاسيما من قبائل بني (صريم). وتتابعت بعد ذلك الحملات لأخذ الرهائن من بقية أفخاذ حاشد (الصيد، بني قيس، وخيار، وخارف) وتم تعيين عمال ومأمورين لبعض مناطق ونواحي القبيلة (۱).

أما الشق الآخر من قبيلة حاشد (العصيمات وعذر) فلم يتعرض لها الجيش الإمامي فقد سارع مشائخها بالوصول إلى قفلة عذر، وقدموا فروض الولاء والطاعة، بدون قتال، إلى السيد عبدالرحمن بن حسين الشامي، وسيف الإسلام محمد بن الإمام المتوكل، وطلبوا منهما التشفع لدى الإمام، الذي استجاب لطلبهم شريطة أن يسلموا ما يؤكد الولاء والطاعة، وهي الرهائن. وبالفعل قاموا بتسليم الرهائن بدون قتال. وهذا لا ينفي عنصر الإكراء على أية حال، فهم لولم يسلموا الرهائن لقام الجيش الإمامي المرابط على الأطراف باكتساح مناطقهم وإجبارهم على التسليم التسليم.

وعلى الرغم من أن الجيش الإمامي استطاع إخضاع بعض مناطق قبيلة حاشد لسلطة الإمام واستطاع -أيضاً - أخذ بعض الرهائن منها، إلا أن هناك بعض المناطق في القبيلة ظلت تحافظ على استقلالها، ولم تسلم رهائن بإعداد كافية

<sup>(</sup>١) زبارة: أنمة اليمن، ج٣، ص١١٢، ١١٣، ١١٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج٣، ص ١١٤، ١١٥.

### تصويبــــات

| 1                  |
|--------------------|
| 1                  |
| SI                 |
| oda                |
| IS D               |
| ues                |
| 11                 |
| ) Ia               |
| ıuə                |
| ا- ر               |
| gan                |
| 100                |
| у                  |
| TSI                |
| Universi           |
| 5                  |
| iy<br>o            |
| ubrary             |
| -<br>-<br>-        |
| /ed                |
| ser                |
| ž Ke               |
| ghts               |
| All Rights Reserve |
| ΑI                 |
|                    |

تجعلها تمتنع عن شق عصا الطاعة. لذا شرع الإمام يحيى في إرسال جيش كبير، بقيادة ولى العهد (أحمد)، عام ١٣٤٦هــ-٩٢٦م، بهدف إخضاع القبيلــة كاملــة بشكل كلى ونهائى. وكما اعتادت الحكومة الإمامية في الصاق التهم بالقبائل التي تخرج عن طاعتها، إتهمت قبيلة حاشد بأن أفرادها خرجوا عن تعساليم (الشريعة المطهرة) وحكموا بالطاغوت (العرف القبلي)، وأن رهائنهم غير كافية لمنع أي تمرد، وقام ولى العهد الإمام أحمد بطلب رهائن من قبائل (عذر والعصيمات) لكي يضمن ولاءها. بيد أن تلك القبائل أبدت في أول الأمر نوعاً من التململ وعدم الرضى بقبول تسليم الرهائن. مما جعل ولى العهد -وفقاً للأسلوب الإمامي يعلسن حالة الخطاط، المتبعة في حالة رفض القبائل تسليم الرهائن. وطلب رجالا من مختلف مناطق حاشد، الداخلة تحت الطاعة، ووزعهم على قرى (العصيمات العليا وعذر) حتى أذعنوا مكرهين وسلموا رهائن الطاعة المطلوبة (١). أما العصيمات السفلى (الشق الآخر من قبيلة العصيمات) والتي وصل إليها الجيش الإمامي بهدف إخضاعها، فقد أعلنت الدخول في الطاعة دون تسليم الرهائن، وطلبت من ولي العهد أن يعفيها من تسليم الرهائن، لكن ذلك -في نظر الإمامة- كان يعد بمثابـة الاستمرار في العمل بالطاغوت، وأنه يجب عليهم تسليم الرهائن، حتى تزول عنهم هذه الشبهة. وبعد المداولات والتهديدات أذعن مشائخ القبيلة للأمر الواقع وسلموا الرهائن(٢). وقد حدث الشيء نفسه بالنسبة لقبيلة عــذر. فعنـــدما رأت مـــا حـــل بالعصيمات السفلي، أذعنت طائعة للجيش الإمامي، الذي أعلن الخطاط على قراها، وسلمت ما طلب منها من الرهائن(٢). أما بالنسبة للعصيمات العليا

<sup>(</sup>١) الإرياني، حسين بن احمد بن حسن: صادق التحاقيق بما حدث في قبيلة حاشد والزرانيق- رحلة المسولي الغضنفر مبيد الكفر سيف الإسلام ولي عهد الإمام أحمد بن أمير المؤمنين، مخطوط، محفوظ في دار المخطوطات، صنعاء، تحت رقم (مجموع ٣٣٤) ص٣، ٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص١٢، ١٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص١٦،١٦.

ومشائخها (آل الأحمر) فإنها قد رفضت تسليم أي رهينة لولي العهد ورفضت حالة الخطاط، الأمر الذي أطال مدة الحرب بينها وبين الإمام. فقد اتخذ ولي العهد أكثر من خطوة لإجبارها على الولاء والطاعة، ومنها المراسلة من طريقة وأكثر من خطوة لإجبارها على الولاء والطاعة، ومنها المراسلة من أجل تسليم الرهائن والدخول في الطاعة، إلا أن مشائخها ماطلوه وذهبوا مباشرة إلى الإمام يحيى وأبدوا ولاءهم وطاعتهم. لكن هذا العمل لم يرض ولي العهد، واعتبره نوعاً من الخداع والمماطلة، وأبي إلا تسليم الرهائن له شخصياً، وعمل على تحقيق ذلك بإرسال حملة عسكرية، اكتسحت منطقتهم فأذعن بعضهم وسلم رهائن لولي العهد (۱). وهذا يعني أن بعض القبائل القوية كانت تمانع في تسليم الرهائن المطلوبة ولا تقبل بذلك إلا مجبرة ومكرهة.

أما البعض الآخر، من آل الأحمر فبعد التوترات والمناوشات العديدة، بين القوات الإمامية وبينهم، لم يتوصل الجانبان إلى حل حاسم، ينهي حالة التوتر، إلا بعد توسط بعض المشائخ بين الطرفين، بهدف حل الخلاف ومحاولة إيقاف زحف الجيش الإمامي على العصيمات العليا، وقد نجحت الوساطة وقبل الشيخ (ناصر بن ناصر الأحمر) والشيخ (حسين بن ناصر الأحمر) وبعض مشائخ آل الأحمر الآخرين الشرط الذي وضعه إلإمام، وهو تسليم الرهائن المختارة. أي تختارها الحكومة. ربما كانت الغاية من ذلك مزيداً من إذلال القبيلة المستعصية على الخضوع.

لأن إجبارها على الرضوخ لهذا الشرط يعني أن الحكومة الإمامية هي التي تختار من يكون الرهينة، وكم عمره، وما نوع قرابته من الشيخ، وهذا مارفضه الشيخ حسين بن ناصر الأحمر. حيث وافق على تسليم رهينة، لكنها غير مختارة.

وبرفض الشيخ حسين بن ناصر الأحمر تسليم رهينة مختارة، أعلنت الحكومة الإمامية حرباً شاملة ضد قبيلة العصيمات وآل الأحمر. واستطاعت أن تخضعها

<sup>(</sup>١) الإرياني: صادق التحاقيق ، ص ١٤-١٦.

في نهاية المطاف لسلطة الدولة المركزية وأذعن مشائخ آل الأحمر، وسلموا بالأمر الواقع، وتم أخذ رهائن منهم مختارة " من الشيخ حسين بن ناصر وإخوانه أما الشيخ ناصر بن ناصر فلم يستسلم وأبت نفسه تسليم رهينة مختارة، واستمر في القتال حتى تمكن من الفرار إلى الأراضي المقدسة (مكة المكرمة) وتبعه جيش إمامي، إلا أنه لم يتمكن من إلقاء القبض عليه بل قبض على بعض أنصاره ممن حاولوا اللحاق به " (۱).

وبعد أن أنهى الجيش الإمامي مهمته في قبيلة العصيمات خاصة وحاشد عامة، طلب ولي العهد من سادات حوث وفقهائها رهائن مختارة ضنا منه أنها كانوا يناصرون (آل الأحمر). وبالفعل سلموا الرهائن المطلوبة، وتم إرسالها إلى صنعاء وإيداعها المدرسة العلمية وفقاً لتوجيه ولي العهد الخاص بأبناء السادة والقضاة، وذلك لتعليمهم "التعليم الشريف بتلك المدرسة وما ذلك إلا رعاية للقرابة"(۲). وهكذا استطاع الجيش الإمامي أن يهزم قبيلة حاشد ويخضعها لسلطة الدولة، بعد حروب دامت ما يقارب العام، ويجبرها على تسليم الرهائن. وهو الأمر الذي جعل القبيلة تتحالف في فترة لاحقة مع الإدريسي ضد الإمام يحيى.

# فرض نظام الرهائن في لواء صنعاء:

بعد أن استقر الإمام يحيى في الروضة (شمال صنعاء) بعد صلح دعان وباشر مهامه من هنا بدأ في بسط سلطته على كافة المناطق المجاورة ومنها مناطق لواء صنعاء. ففي عام ١٣٣٦هـ - ١٩١٦م أمر الإمام يحيى الأمير على بن عبدالله الوزير بالنفوذ بثلة من الجيش القبلي المصحوب بأحد المدافع إلى بلاد (نهم) نضيط أمورهم حسب المصادر التاريخية - حيث كان يبدو بمثابة المصلح للشئونهم الداخلية، إلا أنه وبعد أن تمكن من إصلاحها -كما يدعى - طلب من

<sup>(</sup>١) الإرياني: صادق التحاقيق ، ص ١٩، ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٢١.

مشائخ نهم دون استثناء، ضرورة تسليم الرهائن لما لذلك من أهمية في تأكيد طاعتهم للإمام (١).

وفي عام ١٩١٨ تم انسحاب الجيش التركي من اليمن على إثر هزيمة الأتراك في الحرب الكونية الأولى، والذي أوجد نوعاً من الفراغ السياسي - العسكري في اليمن، والإمام يحيى لم يتمكن بعد من بسط سلطته على معظم المناطق لاسيما التي كانت تخضع لشيوخ القبائل والأتراك، كما أن الوضع الدولي قد تغير، فالإدريسي يتحفز لمهاجمة الإمام يحيى وبلاده، وبريطانيا وإيطاليا في تنافس دائم لمد نفوذهما إلى اليمن، لكن الإمام اتخذ خطوات سريعة للاستيلاء على المناطق، وتثبيت السلطة المركزية، أهمها أنه أرسل على بن عبد الله السوزير يدوم ١٦ نوفمبر السلطة المركزية، أهمها أنه أرسل على بن عبد الله السوزير يدوم ١٦ نوفمبر (التركي) منهم وإخضاعهم للطاعة، كما سير عبد الله أحمد الوزير لترتيب قصسر غمدان بصنعاء (٢).

وبدخول الإمام يحيى صنعاء على إثر اتفاق بينه وبين الأتراك<sup>(٦)</sup>. يكون قد وضع قدمه على أول خطوات الطريق نحو الحكم المطلق، وأعلن رسمياً بداية تكوين مملكته يوم الأحد ١٣ صفر ١٣٢٧هـ – ١٩ نوفمبر ١٩١٨م (<sup>٤)</sup>، وشرع في تكوين الجيش النظامي إلى جانب الجيش البراني، ليساعداه على بسط سلطته وتنفيذ سياسته المركزية، والتي أفصح عنها عقب دخوله صنعاء، معتبراً أن همه الأول هو "ضبط الأمور وتحري مصالح الجمهور وبث الأمان". وبادر إلى

<sup>(</sup>١) الحداد: عمدة القارئ، ص١٢٥. الوزير: حياة الأمير، ص٧٦،٧٧، زبارة، أئمة اليمن، ج٢ ص٣٦١.

<sup>(</sup>٢) مطهر، كتيبة الحكمة، ص٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٣) اتفق الإمام يحيى والأتراك في صنعاء أثناء الحرب العالمية بضرورة تسليمه صنعاء بعد شعورهم بالهزيمة مقابل مساعدته لهم أثناء الحرب. مجموعة من المؤلفين السوفيت: تساريخ السيمن المعاصد، ١٩١٧ -١٩٨٢م، ترجمة محمد على البحر، مراجعة الدكتور محمد أحمد على، مكتبة منبولي، القساهرة، ١٩٩٠م، ص٩.

<sup>(</sup>٤) مطهر، المصدر السابق، ص ١٨٣.

إرسال العمال والقضاة والمأمورين إلى المناطق المختلفة لضبطها والحيلولة دون خروج شيوخها عن طاعته وإرغامهم على تسليم الرهائن(١)".

سبق للإمام يحي أن أرسل جيشاً قبلياً بقيادة على بن عبد الله الـــوزير بهــدف إخضاع منطقة حراز وضمها إلى سلطته كمــا رأينــا، إلا أن هــنه المنطقة تمردت وأعلنت العصيان والخروج عن الطاعة بقيادة شيخها (عبد الله بشر) عــام ١٣٢٧هـ – ١٩١٨م وذلك بسبب حالة (الخطاط) التي فرضــها الإمــام علــى المنطقة والتي دفعت الشيخ المذكور إلى التحالف مع الإدريسي في تهامة وإعلان الدخول تحت طاعته حيث سلم له نيابة عن بلاده ستة عشر (١٦) رهينة وهو مــا أفضى إلى احتكاك الإمام مباشرة مع جيش الإدريسي حيث دارت بــين الطــرفين معارك عديدة تمكن جيش الإدريسي في بداية الأمر من الوصول إلــى منطقــة (صعفان) وإزاحة الجيش الإمامي منها، وتقدم إلى منطقــة (مســـار) والمنــاطق المجاورة لها، مما جعل الإمام يرسل جيشاً كبيراً إلى هناك بقيادة أمير الجيش عبد الله الضمين الذي استطاع أن يهزم جيش الإدريسي ويرغمه على التراجــع إلــى تهامة وأجبر أهل البلاد على الدخول فيما دخلت فيه القبائل الأخرى وهي الــولاء والطاعة وتسليم الرهائن (٢).

وفي عام ١٣٣٩هـ - ١٩١٩م أرسل الإمام يحي إلى أهل (الغولة وبيت النيب)، في أرحب، جيشاً يدعوهم إلى الدخول في الطاعة وتسليم الرهائن، لكنتم رفضوا حتى هزمهم الجيش فأذعنوا لمطالب الإمام وأوصلوا عقالهم وأعيانهم إليه فأودعهم الحبس حتى سلموا الرهائن (٦). أما أرحب فلم تستكن بعد، رغم تسليمها للرهائن المطلوبة، وربما أن الإمام كان يأخذ رهائن من بعض أفخاذ أرحب ويترك

<sup>(</sup>١) مطير، كتيبة الحكمة، ص ١٨٨، ١٨٩. الواسعى: تاريخ اليمن. ص ٣٣١.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر، ص ۱۱۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۱، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰. زبارة : أَنْمَةَ الْيُمِنْ جَ٣ . ص٣٩.

<sup>(</sup>٣) تقسى المسدد ، ص ٢٤٥.

البعض الآخر، الأمر الذي جعل مسألة الخروج على الإمام تتكرر. فقد ذكر زبارة أن الجيش الأمامي بعد أن أخضع حاشد عام ١٣٤٢هـ - ١٩٢٢م عرج باتجاه أرحب لتأديبها واخذ الرهائن منها وبالفعل تم له ذلك وعُين السيد أحمد بن أحمد بن محمد الكبسي عاملاً بقرية بيت مران في أرحب (١). وقد ذكر محمد عبدالرحمن شرف الدين أن أرحب لما رأت ما وقع بمن خالف من قبائل حاشد، ومن تسعيم من كل معاند وصل رؤسائهم إلى مقام الإمام وأجابوا دعوته على مايوافق رب الأنام وأذعنوا إلى الحق وحسنوا في إجابتهم العبارة، وحصلوا إلى مقام الإمام ويتضح من خلل هذا النص أن الإمامة، وكتابها الرسميين، كانت تدعى امتلك ويتضح من خلل هذا النص أن الإمامة، وكتابها الرسميين، كانت تدعى امتلك الحقيقة وما دونها هو الباطل (الطاغوت) والظلال وأن القبائل التي تسلم الرهائن أصبحت في نظرها ممتثلة (للشريعة المطهرة).

واصل الجيش الأمامي زحفه على تلك المناطق حتى وصل أخيراً إلى (بنسي الحارث) وأرغمهم كما فعل مع غيرهم على الدخول في الطاعمة وتسليم الرهائن. (٢) وعلى الرغم من أن بعض القبائل كانت تسلم الرهائن وتدخل في طاعة الإمام، سواء تحت تهديد السلاح أو طواعية، إلا أنها كانت تعمل جاهدة على الفكاك من سلطة الإمام ويتضح ذلك من خلال حادثة هروب الشيخ (علي فراص الذيفاني) شيخ منطقة ذيفان من همدان، هو ورهينته من صنعاء بعد أن استطاع التخلص من أسره، والتجأ إلى قبيلته وأعلن العصيان والتمرد على الإمام، مما جعل الإمام يرسل إليه وإلى قبيلة همدان جيشاً أرغمها على الخضوع والطاعمة،

<sup>(</sup>١) زبارة: أنمة اليمن ج٣ . ص.١١٤

 <sup>(</sup>٢) شرف الدين، محمد بن عبدالرحمن بن احمد بن محمد: البرق المتألق في رحلة مولانا سيف الإسلام إلى المشرق ، مخصوط، محفوظ بالجامع الكبير، صنعاء، المكتبة الغربية، تحمت رقم (جغرافيا ٧٠٠)، صنعاء.

<sup>(</sup>٣) زبارة : المصدر السابق، ص١١٤، ١١٥.

بعد أن فتك بها ودمر معظم قراها وعاد منها بالرهائن والأسرى الذي بلغ عددهم أكثر من مائتي (۲۰۰) رهينة وأسير (۱).

أما بالنسبة لقبيلة (سفيان) البكيلية إحدى قبائل الشمال. فإن مسالة إخضاعها للسلطة المركزية كانت من مهام ولي العهد أحمد حيث عاث فيها بجيشه فسادا ودمارا فقد سجل لنا مؤرخ الحملة محمد عبدالرحمن شرف الدين سير تلك الحملة نقتطف منها ما يخص موضوعنا " فاختار مولانا أميسر المسؤمنين لإصسلامهم وقبض رهاينهم واستكمال طاعتهم والأخذ من بغاتهم ٠٠٠ مولانا سيف الإسسلام أيده الله ٠٠٠ ثم أنه أيده الله جذ في إصلاحهم وقبض الرهائن المختارة من كبارهم، من لزوم طاعة الحضرة المتوكلية، والدخول في سبيل سسائر الرعية، والامتثال للشريعة الاحمدية ٠٠٠ "(٢).

وهنا نستنتج أن القبائل لم تخضع وتستكين للإمامة إلا بالقوة والعنف المتمثل في أخذ الرهائن.

وهكذا يتبين أن الرهائن كانت تؤخذ بعد كل معركة ينتصر فيها الإمام وأن الطاعة وتسليم الرهائن لم تكن طواعية، كما ذكر بعض المؤرخين. أما مسألة (الشريعة المطهرة) حسب تعبير الإمامة، فإن المقصود بها، كما يبدو الخضوع للشريعة وفق المذهب (الهادوي).

# فرض نظام الرهائن في صعدة ونجران:

شهدت محافظة صعدة استخداماً لنظام الرهائن في فترات مبكرة من حكم الإمام يحي -كما مر بنا آنفاً - وذلك أثناء الصراع بين الإمام يحي والمعارض له حسن بن يحي القاسمي الضحياني حيث طلب المصلحون بين الطرفين منهما تسليم

<sup>(</sup>١) زبارة : أنمة اليمن، ج٣ . ص١٠١، ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) شرف الدين: البرق المتألق ، ص١٦.

رهائن، ضماناً لتتفيذ الصلح "ومن أجمع العلماء على قيامه بأمور المسلمين ... أخذ الرهينة الخاصة بالآخر وعليه السمع والطاعة "(١).

وبعد أن تمكن الجيش الإمامي من هزيمة الضحياني عام ١٢٢٨هـ - المعدة، والتي عام ١٢٢٨هـ المعدة، والتي المعدة الإمام أن يمد سلطته على بعض مناطق شمال صعدة، والتي شكات خط التماس الأول مع السعوديين، وأخذ بعض أولاد الضدياني وأنباعه رهائن (٢).

كما أنه أثناء حدوث الصراع بين الضحياني وبعض خصومه المحليسين مسن الإسماعليين عام ١٩٠٥- ١٩٠٥م في منطقة (ساقين)، طلب أهل ساقين مسن مأمور الإمام هناك، سيف الإسلام محمد، الدعم والنصرة فشرط عليهم مقابل نلك، تسليم الرهائن. وفعلوا ما طلب منهم. ودخل جيش الإمام إلى تلك المنطقة (٦).

وكذلك قبيلة (سحار) فأنها أثناء محاصرة الجيش الإمامي لصعده أذعنت للإمام وسلمت الرهائن. وحدث الأمر نفسه لأهل رازح، فإنهم دخلوا في طاعــة الإمــام وسلموا الرهائن عام ١٣٢٣هــ - ١٩٠٥م (٤).

أما بعد صلح دعان الذي تم عام ١٩١١م، كما تقدم، فقد أرسل الإمام يحيى الله صعدة جيشاً، بقيادة سيف الإسلام محمد بن الهادي، بهدف إخضاع المنطقسة بشكل نهائي لنفوذه. وخاض هذا الجيش حرباً ضد قبائل صمعدة وخولان (بني عامر)، وأخضع بعضها وأخذ الرهائن ممن تمكن من إخضاعهم (٥). وبعد أن دخل الإمام يحيى صنعاء، وانسحب الأتراك من اليمن عام ١٩١٨م، استأنف إرسال

<sup>(</sup>۱) مطهر: كتيبة الحكمة، ص ١٢٤. مجهول الروض البسام في سيرة سيف الإسلام أحمد بن أمير المؤمنين يحيى الإمام بن محمد أمير المؤمنين المنصور ابن يحيى، مخطوط، محفوظ بالجامع الكبيسر، المكتبسة الغربية تحت رقم (مجموع ٤٣٢) ص ٩١.

<sup>(</sup>٢) مطهر: المصدر السابق، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٣) الجنداري: الدر المنتقاة، ص٧٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص٨٤، ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) زبارة: أنمة اليمن، ج٢، ص٢٦٨.

الجيوش إلى المنطقة الشمالية الشرقية، بقيادة ولى العهد أحمد، ومنها منطقة صعدة، فتمكن من إخضاع قبيلة (آل عمار) الصعدية وأجبرها على تسليم الرهائن.

وحدث الشيء نفسه بالنسبة لقبيلة (وائلة)، التي أذعنت لـولي العهد أحمد، وسلمت رهائن الطاعة، وقبيلة (العمالسة) التي سلمت رهائن الطاعة بعد أن رأت ما حل بالقبائل الأخرى<sup>(۱)</sup>.

كل هذا تم تحت ذريعة الامتثال للشريعة رغم أن تلك القبائل الصعدية كانت من أوائل القبائل التي اعتنقت المذهب (الهادوي)، ولعل الإمام كان يقصد بامتثال القبائل للشريعة خضوعهم لسلطته السياسية، بغض النظر عن الجانب الديني أو المذهبي. فقد كان يجبر أتباع المذهب الشافعي أيضاً على تسليم الرهائن تحت نفس الذريعة (الامتثال للشريعة المطهرة)، مع أنه لم يكن يجبرهم على اعتناق المدهب الهادوي.

ولم تدخل بلاد صعدة وقبائلها دفعة واحدة تحت سلطة المملكة المتوكلية، فقد تأخرت بعض المناطق فيها إلى فترات متأخرة. فقبائل (أشيح) و (دهمة) لم تدخلا في طاعة الإمام إلا في عام ١٣٥١هـ ١٩٣٢م حيث تمكن الجيش الإمامي من إخضاعها وأخذ الرهائن منها(٢).

ويبدو أن ضخامة قوات ولى العهد ونجاحه في إخضاع معظم قبائل اليمن، قد حالت دون ظيور مقاومة قبلية لسلطة الإمام في صعدة، ولعل ذلك يرجع أيضا إلى وجود كثير من مؤيدي الإمامة فيها، كونها كانت تعد أهم قاعدة للمذهب (الهادوي). فما أن وصلت القوات الحكومية إليها،حتى تلقاها علماؤها ورؤساء القبائل بالترحيب(٢).

<sup>(</sup>١) الإرياني: صادق التحاقيق، ص٧. شرف الدين: البرق المتألق، ص١٦.

<sup>(</sup>٢) زبارة: أئمة اليمن، ج٣، ص٣٠٨، ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) الجرافي ، عبد الله عبد الكريم : المقتطف من تاريخ اليمن (د.د) ، القاهرة ،١٩٥١، ص ٢١٤.

أما بالنسبة لنجران فتذكر المصادر التاريخية (الإمامية) أن بداية الصراع فيها ومحاولة بسط السلطة المركزية كان أثناء إرسال الإمام يحيى قوات عسكرية إلى هناك عام ١٣٣٩هـ – ١٩٢٠م لمحاربة النجديين (السعوديين)(١). وعندما بدأ ولي العهد (أحمد) بتجهيز الجيش لتوجيهه إلى المنطقة الشمالية (نجران وسحار وخولان) وفد إليه بعض مشائخ تلك البلاد طالبين منه الأمان مقابل تسليم أو لادهم رهائن، وممن وفد إليه الشيخ (مانع بن حيدين)، الذي وضع أخيه رهينة، والشيخ (محمد بن غانم المنصوري)، الذي وضع نفسه رهينة، نيابة عسن قبيلته، حتى وصول ولده وأخيه (١).

تقدم الجيش الإمامي بقيادة ولي العهد باتجاه نجران وهاجم بعص مناطقها وفرض طوقاً من الحصار، بهدف إخضاعها وإجبارها على الدخول في الطاعة وتسليم الرهائن، وقد وجد أهالي تلك المناطق أنفسهم مجبرين على الخضوع والدخول في طاعة الإمام وتسليم الرهائن المختارة (٢).

ولما رأت القبائل الأخرى في نجران ما حل بهولاء سارعت إلى تسايم الرهائن المرضية، حتى لا يطالها ما طال جيرانها من الخراب والدمار والتشريد<sup>(3)</sup>. أما عندما قاومت بعض المناطق بقيادة داعي المكارمة حسب الوصف الإمامي هناك، فإن الجيش الإمامي اكتسحها وعاث فيها من الخراب والدمار وأخذ منها رهائن بأعداد كبيرة بلغت في منطقة واحدة أكثر من خمسين رهينة<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) شرف الدين: البرق المتألق، ص٦٤. زبارة: أئمة اليمن، ج٣، ص٣١٣، ٣١٤. مطهر: كتيبة الحكمــة، ص٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) شرف الدين: المصدر السابق، ص٦٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص٦٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر، ص٧٧.

ولم يقتصر أخذ الرهائن، في تلك المنطقة، على القبائل فحسب، بل إن ولي العهد (أحمد) قد أخذ رهائن من قادة الجيش الإمامي أيضاً. حيث أخذ من كل قائد رهينة واحدة عن كل خمسين بندقاً. وذلك خوفاً من فرار الجيش بسلاحه (۱). ولما توغل الجيش في الحدود السعودية عمد ولي العهد إلى أخذ الرهائن من تلك المناطق الداخلة ضمن حدود آل سعود حتى يضمن ولاءها، فأخذ من منطقة (بني مالك) ستين رهينة ومن منطقة (فيفا) خمسين رهينة (۱).

وبعد انتهاء المعارك بين الجيش الإمامي والجيش السعودي بانهزاء الجيش الإمامي أمر ولي العهد (أحمد) بإنقاص عدد رهائن القبائل اليمنية المحادة للمناطق التي بسطت السعودية سلطتها عليها. لكي يكسب رضا مشائخها. بعد أن لاحظ تذمرهم نتيجة لتقهقر الجيش الإمامي، ومن تلك القبائل قبيلة (وائلة)<sup>(7)</sup>. وقد تضمنت اتفاقيات الصلح بين المملكة المتوكلية والمملكة السعودية العديد من البنود التي تخص الرهائن. حيث ألزم الإمام بإطلاق جميع الرهائن التي أخذها من المناطق التي أصبحت ضمن الحدود السعودية (أ).

# فرض نظام الرهائن في الجوف ومأرب:

بدأ استخدام نظام الرهائن في الجوف، من قبل الإمام، قبل صلح دعان، حيث تشير المصادر التاريخية إلى أن قبائل تلك المنطقة كانت تتحالف مع الإمام ضد الأتراك، وهو ما جعل الإمام يأخذ منها رهائن تحت مسمى (الجهاد) حتى تصدق في ولائها له، فقد أرسل قائد الجيش هناك (عبد الله بن إبراهيم) في رمضان القبائل وأعيان القبائل وأعيان القبائل

<sup>(</sup>١) شرف الدين: البرق المتألق، ص٧٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ص٥٠٠. للمزيد أنظر العظم: رحلة في بلاد العربية، ص٢١٣. أمين سعيد: اليمن -تاريخه السياسي منذ استقلاله في القرن الثالث المهجري، دار إحياء الكتب العربية، (د.م) ط١، ١٣٧٨هـ - ١٩٥٦م، ص٨٠، ١٠٠٩م، ٩٧،٩٨،١١٠.

البرطية (١). تأكيداً لدخول تلك البلاد في طاعة الإمام واستعدادها للقتال إلى جانبه، غير أن منطقة الجوف شهدت تمرداً على الإمام في فترات لاحقة، بعد دخوله صنعاء، وانسحاب الأتراك من اليمن عام ١٩١٨م. وذلك بسبب سياسته التعسفية وخاصة ما يتعلق منها بالرهائن.

لقد أرسل الإمام جيشاً قبلياً إلى هناك بقيادة (حسين بن أحمد بن إبراهيم) عام ١٣٤٣هـ - ١٩٢٥م استطاع أن يهزم قبائل الجوف ويأخذ منها الرهائن ويرسلها إلى صنعاء (٢). بيد أن بعض تلك القبائل استمرت في تمرداتها ولم يستطع ذلك الجيش إخضاعها كلية. الأمر الذي جعل الإمام يرسل جيشاً آخر في نفس العسام بقيادة السيد (محمد بن أحمد بن قاسم حميد الدين) الذي استطاع أن يخضع بعسض المناطق ويأخذ من أهلها رهائن. (٦)

أما بالنسبة لمنطقة مأرب، والتي عاشت قبائلها حياة بدوية مستقلة عن نفوذ الدولة المركزية (العثمانية ثم الإمامية)، فتذكر المصادر أن الإمام يحيى عندما أراد فرض نفوذه وبسط سلطة الدولة المركزية على تلك المناطق، تجنب في بادي الأمر استخدام القوة العسكرية حيث اكتفى باستمالة كبار مشائخها وبث الفرقة بين قبائلها لضمان و لائهم جميعاً للدولة.

والحقيقة أن سياسة الإمام تلك نجحت واستطاع استقطاب مشائخ مأرب الدنين وفدوا إلى صنعاء وأعلنوا الولاء والطاعة. فقد وصل بعض مشائخ قبائل مراد عام ١٣٤٥هـ - ١٩٢٥م ومعهم رهائن القبيلة. وتبعهم الشيخ (ناصر بن نمران) شيخ مدينة "الجوبة" ومعه رهائنه (٤).

<sup>(</sup>١) زبارة: أنمة اليمن، ج٢، ص١٧٦. الحداد: عمدة القارئ، ص٠٠.

<sup>(</sup>٢) زبارة: المصدر السابق، ج٣، ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ج٣ ، ص ١٢٦، ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ج٣، ص١٨٩.

وفي عام ١٣٤٦هـ - ١٩٢٦م وصل الشيخ (علي أبو يابس) أحد قادة الإمام وبمعيته رهائن من مراد. وكان الإمام قد كلفه بالتوجه إلى هناك، فاستطاع أن يخضع القبيلة ويأخذ منها الرهائن (١). وبحلول عام ١٣٤٨هـ - ١٩٢٨ استطاعت الحكومة الإمامية أن تضم قبائل (المصعبين) المأربية إلى سلطة الدولة المركزية حتى بلغ أقصى مدى لسلطتها في تلك الجهة إلى (حريب) و (بيحان) (١). كما استطاع الجيش الإمامي أن يدخل منطقة الجوبة، على إثر تمرد نشب عام ١٣٤٩هـ - ١٩٢٩م، ويضمها مرة أخرى، إلى سلطة الإمام وإرغامها عل تسليم الرهائن، (١). برغم أن أحد مشائخها قد سبق له أن سلم رهائن.

ظلت المنطقة الشرقية غير هادئة برغم إرسال بعض الجيوش القبلية إليها وبرغم أخذ الرهائن منها، لأن الإمام لم يكن يملك القدرة الكاملة حينذاك على السيطرة على جميع القبائل، لذا لجأ أحياناً إلى مهادنتها، ولأن الوضع لازال غير مستقر في المنطقة الشرقية، وأن الإمام لم يكن راضياً بعد، عن طاعة بعض قبائل المشرق (الجوف ومأرب) بسبب عدم تسليم أكابرهم الرهائن السردادة حسب وصف المصادر التاريخية الرسمية لأنه أخذ منهم رهائن لا تكفسي لسردعهم وصدهم عن التمرد "وأخذت منهم رهائن لا ترد مخالفة ولا تمنع منساجزة ولا مواقفة" بالتالي وجه إليهم حملة عسكرية لجلب المزيث من الرهائن لضمان خضوعهم وتكون حائلة دون تجدد التمرد والخروج عن السلطة. وبالفعل تحسرك جيش كبير بقيادة ولي العهد (أحمد) في يوم الاثنين "جمادي الآخر سنة ١٣٥١هـ وتعمد المسير عبر أراضي بعض القبائل المجاورة ومن الجيش (النظامي) و (البرانسي)، وتعمد المسير عبر أراضي بعض القبائل كي يرهبها ويستعرض قوته أمامها<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) زبارة ، أئمة النيمن ، ج٣ ، ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ج٢، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) شرف الدين: البرق المتألق، ص١٧.

من ضمن جيشه الغازي به المنطقة الشرقية، رهائن الجهاد خوفاً من تراجع موقفها وعدم مشاركتها في القتال<sup>(۱)</sup>.

وأثناء تقدم الجيش طلب ولى العهد (أحمد) بعض مشائخ وأشراف الجوف (ذو حسين وبني نوف)، الذين سبق لهم أن امتثلوا اسميا للطاعة، وأوضح لهم أن الغاية من إرسال الحملة العسكرية، هي تفقده للأودية والأراضي الزراعية هناك الخاصة بالدولة والأوقاف وأن ليس له هدف سوى "الإصلاح من هنالك وإنقادهم من المهالك ... وإزاحة البدع والشبهات وإقامة الشريعة المطهرة ... وإرسال المعلمين إلى بالدهم لتعليم القرآن الكريم ولعبادة خالقهم العلى العظيم، وجمسع الكلمة على جهاد الباغين والدخول تحت رأية الحق المبين ... وإجسراء جميسع الأمور على منهج الشرع الأنور"(٢). ولضمان تنفيذ ذلك طلب منهم الرهائن "المختارة الردادة الحوارة"(٦) التي يختارها هو وترد كل مخالفه، وتشمل كل أفخاذ القبيلة، وشرط أن تكون على كل (لحمة)(٤) رهينة مرضية (أي يرضي عنها الإمام) في الامتثال والموافقة على جميع المطالب الإمامية. مالم سوف ينالهم الخراب والدمار إذا رفضوا ذلك وإلا فلا بد من وقوع البليلة وإذاقتهم السطوات الأحمدية، ومعرة (قوة) العساكر المتوكلية، وغزوهم إلى عقر ديارهم وإهانة صغارهم وكبارهم، ودخولهم تحت مراد الإمام قسراً ولا يقبل منهم بعد ذلك عذراً "(°) وأمام هذا التهديد والوعيد كانت النتيجة الطبيعية والمتوقعة هي امتثالهم وتسليم رهائنهم (٦). وهنا يتخذ ولى العهد خطوة ذكية حيث بدأ بمهادنة (أشراف الجسوف، وذو حسين) لكى يتفرغ أو لا لحرب قبيلة (ذو محمد). فقد بدأ بطلب رهائن الطاعة من الشيخ (أحمد نوفي) والشيخ (محسن صعفان) شيخي (ذو حيان) من قبيلة (ذو محمد)، لكنهما رفضا ذلك الطلب واعتبراه نوعها من

<sup>(</sup>١) شرف الدين : البرق المتألق ، ص٢١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٢٣، ٢٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص٢٢، ٢٤.

<sup>(</sup>٤) اللحمة: فرع من فروع القبيلة وتسمى فخذ أو شق أو عزلة ونحوها.

<sup>(</sup>٥) شرف الدين: المصدر السابق، ص٢٤.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر، ص٢٤.

الإهانة والإذلال وفرا إلى خارج منطقتهما (١). ثم أن ولي العهد طلب من قبيلة (ذو محمد) جيش من رجالها لمساندته لكنها رفضت طلبه (١). كما أن عامل المنطقة في برط طلب من هذه القبيلة ، (هينة الفتح) لاختبار طاعتها، فامتنعت ورفضت دخول الجيش الإمامي بلادها خوفاً من وقوع (الخطاط) عليها (١).

وعندما كان الجيش الأمامي يواصل زحفه على منطقة الجوف مستعرضاً قوته في المناطق التي يمر بها -كما أسلفنا- أحس سكان تلك المناطق وسارع بعض مشائخها بالدخول في الطاعة وتسليم الرهائن، ومنهم الشيخ (منصر قوزان) أحد مشائخ همدان الجوف<sup>(٤)</sup>.

وواصل الجيش الإمامي زحفه نحو (جبل برط) واستطاع أن يخضعه ويأخذ من مشائخه رهائن، ويبسط سلطة الدولة المركزية عليه، وعلى أثر ذلك فر بعض مشائخ الجوف وتتبعهم الجيش الإمامي حتى تمكن من إلقاء القبض عليهم وسلمهم الإي الإمام، والذي بدوره أنبهم وعاتبهم على موقفهم فأظهروا "التوبة والتزموا بالطاعة وقبض منهم الرهائن المرضية أسوة بأمثالهم (ذو محمد) الواصلين مسع عامل برط إلى المخيم المؤيد وسلموا الرهائن"(د). ونتيجة لشمول أخذ الرهائز في منطقة الجوف والتوسع في بسط السلطة المركزية بالقوة ومكوت الجيش هناك مدة طويلة، حصل للجيش الإمامي نوع من الفتور والترهل، الأمر الذي جعل الإمام يحيى يصدر أوامره لقادة الجيش بإعلان الصلح مع بعض قبائل الجوف (دهم)، ومن جاورها، لمدة سنة كاملة، ولتحقيق ذلك ولضمان تنفيذ الصلح ربطه بمصير الرهائن وأمر بتحرير قواعد الصلح وإعلانه في أسواق الجوف (الم).

<sup>(</sup>١) شرف الدين: البرق المتألق، ص٢٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٢٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص٢٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص٢٨.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر، ص٣٢،٣٣.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ص ٣٣.

وفي أثناء تواجد ولي العهد أحمد في منطقة برط، اتخذ خطة عسكرية عنيفة إزاء بعض أفخاذ قبيلة (ذو محمد) التي رفضت الانصياع له إلا بالقوة والإكراء. تمثلت هذه الخطة في إعلان حالة الخطاط على معظم قرى ومحلات القبيلة، وفي حالة الخطاط تلك لم يكن أمام تلك القرى والعزل (خميس (١) آل كول، وخميس آل دمينة، وخميس ذو زيد ... الخ) (١). إلا الاستسلام وتسليم الرهائن المطلوبة.

وهنا ترسم لنا الحوليات الإمامية صورة نمطية مسن صسور أخدذ الرهائن وشمولها في تلك المنطقة حيث تذكر أن ولي العهد أحمد "قام وقعد وابرق وأرعد وأمر العامل (عامل برط) بالصعود في الحال بعموم الجيش الشامي (أالي كافة بلاد نو محمد طوعاً وكرها، وحرر معه أوامر إلى كبار مشائخ الجيش بذلك، فأمتشل الجميع وفرقت العساكر في خميس آل أحمد كول، وخمسيس إصسلاح، واسستمر الخطاط في أكثر محلات ذو محمد إلى أن التقى الجيشان، أعني الجيش الذي طلع من جهة العنان (مركز المديرية) صحبة المبيد القاسم بن حسن الوادعي ... وجيش الشام هذا، وبعد ذلك كان وصول عقال الخميسين المذكورين إلى المسولي سيف الإسلام الحسن بالرهائن المختارة وبذلوا الطاعة المطلقة، فقبل منهم ذلك وعرض الواقع على أخيه مو لانا أيده الله فأمره أيده الله بخطاط الجيش في خميس آل دمينة، فوصل الخطاط إلى وادي الراشد، والعوصا أطراف بلاد ذو محمد مسن جيبة الشرق، وبعده وصل عقال خميس آل دمينة إلى سيف الإسلام الحسسن بالرهائن المختارة التي عينها مو لانا أيده الله ، ثم كان الأمر من مو لانا أيده الله على أخيبه بتخطيط العساكر الشامية وغيرها من خميس ذو زيد، وإرسال قطعة من الجيش بتخطيط العساكر الشامية وغيرها من خميس المذكور فيلغ خطاط المذكورين الذي في العنان وما حوله للخطاط في الخميس المذكور فيلغ خطاط المذكورين الذي في العنان وما حوله للخطاط في الخميس المذكور فيلغ خطاط المدكورين الذي في العنان وما حوله للخطاط في الخميس المذكور فيلغ خطاط المدكورين

<sup>(</sup>١) الخميس: إسم لبعض مناطق في الجوف وتعني خمس المنطقة أو خمس العزلة.

<sup>(</sup>٢) شرف الدين: البرق المتألق ، ص٣٧.

<sup>(</sup>٣) جيش الشام: وهو الجيش القادم من جهة الشمال حيث أن اليمنيين كانوا يسمون كل ما وقع في الشمال الشام، وفي الجنوب اليمن أسوة بالعرب القدامي الذين كانوا يسمون شمال الكعبة شاماً وجنوبها يمناً.

حتى وصل إلى الملح أطراف بلالا ذو زيد واستكمات رهاينهم وبالناوا الطاعة الكاملة كسائر أمثالهم وبعد عرض حقيقة الواقع على مولانا أيده الله صدر أمره الشريف بإرسال قطعة من الجيش على ذو موسى، واستكمال رهاينهم فسمعوا وأطاعوا، ورهنوا وانقادوا وفي اليوم السابع عشر من شهر رمضان (١٣٥١هـ وأطاعوا، صدر أمر مولانا أيده الله إلى أخيه سيف الإسلام الحسن بإرسال السيد القاسم بن حسن الوادعي وثمانمائة (٠٠٨)رام إلى بلاد ذو حسسين أهل الجبل (جبل) رجوزة ومداجة وما إليها فعزموا وكانت تخطيطهم في كافتها حتى بلسغ الخطاط إلى دحبه ووادي بني نوف وإلى وادي العرين بلاد آل مزروع، واستمر عليهم الخطاط فلم يسعهم بعده إلا المبادرة بإيصال رهاينهم وبذل الطاعة، والسلوك مساك الجماعة، وفي أثناء الشهر المذكور كان مسن المولى سيف الإسلام الحسن إرسال ست وخمسين (٢٥) رهينة من ذو محمد إلى مقام أخيه صاحب الرحلة (ولي العهد) أيده الله فكانت طبق مراده من أولاد مشايخهم التي عينها وسبقت أوامره الشريفة بقبضها وعدم قبول غيرها (١٠).

وهكذا اكتملت مسألة إخضاع المنطقة الشرقية لسلطة الدولة المركزية، عن طريق الرهائن والخطاط حيث بلغت رهائنها نحو ثلاثمائة (٣٠٠) رهينة (١٠٠) أما من تبقى من المشائخ سواء من الذين فروا من جيش ولي العهد، أو من الدين لسم يسلموا الرهائن بعد، بادروا بالوصول إلى مقام ولي العهد وسلموا أبناءهم رهائن برهانا على الطاعة، وخوفاً من اكتساح الجيش الإمامي لقراهم. حتى شملت عملية أخذ الرهائن معظم تلك البلاد، فمنهم من سلم ابنه رهينة لسيف الإسلام الحسن أحد قواد الجيش وأخو ولي العهد، ومنهم من سلم لولي العهد أحمد وآخرين للإمام

<sup>(</sup>١) شرف الدين: البرق المتالق، ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٣٩- زبارة: أنمة اليمن.ج٣ ص٣١٢، ٣١٣، ٢١٤.

نفسه (۱). وبعد استقرار الجيش في المناطق الشرقية ، كان ولي العهد في بعض الحالات يعمل على اختبار طاعة القبائل واستمرارية ولائها. بأن يرسل إليهم نلسة من الجنود يطلب منهم رهائن جديدة، خصوصاً من بعض المشائخ الذين لم يسبق لهم أن رهنوا، وتحت وطأة الخوف والتهديد كانوا يبادرون إلى تسليم الرهائن فوراً حتى لا ينالهم عقاب الجيش الإمامي (۱). كما كان يستخدم اليضاً الخطاط أحياناً لاختبار ولاء القبائل ، وذلك مثلما فعل مع محل (رجوزة) في قبيلسة ذو محمد عندما أرسل إليهم جيشاً بقيادة السيد (القاسم الوادعي) للخطاط عليهم حتى أذعنوا مكرهين وسلموا رهائن مختارة (۱). أما من تبقى خارج الطاعة من المشائخ ولم يتمكن ولي العهد (أحمد) من إخضاعه وأخذ رهائن منه فقد اتبع هو والإمام خطة لمتابعتهم وأخذ الرهائن منهم، وذلك بأن كلف المشائخ الذين سبق لهم أن رهنوا لدى الإمام أو ولي عهده وأعلنوا الدخول في الطاعة ، بمتابعة من لم يسلم رهينة الطاعة من المشائخ. فقد أمر ولي العيد مشائخ (ذو محمد) الذين سبق لهم أن قنموا رهائن الطاعة، بمتابعة ومطاردة قبائل (وائلة) و(آل حسين) و (آل جبارة) والسنين لم يرهنوا بعد. حتى أحبروهم على تسليم الرهائن والدخول في الطاعة، بمتابعة ومطاردة قبائل (وائلة) و(آل حسين) و (آل جبارة) والسنين لم

# فرض نظام الرهائن في حجة:

شمل نظام الرهائن معظم مناطق حجة حتى المناطق الواقعة في تهامة التابعة إدارياً للمحافظة حتى وصل ميناء ميدي على البحر الأحمر (٥). كما استطاع الإمام يحيى أن يخضع بعض مناطق حجة الغربية والشمالية لسلطته في عام ١٣٤١هـ

<sup>(</sup>١) شرف الدين: البرق المتألق، ص٣٩- زبارة: أنمة اليمن، ج٣، ص٣١٢، ٣١٣، ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٤٠، ٤١.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص٤٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص٤١، ٧٤.

<sup>(°)</sup> Bremond E.yemenet Saoudia, Paris, 1937, P.92.

- ۱۹۲۲ م، حيث بلغ نفوذه إلى كل من (كحلان الشرف) (١) وبسلاد (الجميمسة) (١) وأطراف (حجور) (٦) وأخذ من تلك المناطق الرهسائن (٤). تعبيراً عن الولاء والطاعة.

وفي عام ١٣٤١هـ - ١٩٢٢م - أيضاً - تمردت بعض منساطق حجة على سلطة الإمام يحيى وأرسل إليها جيشاً بقيادة سيف الإسلام بدر الدين بن محمد (٥) الذي استطاع السيطرة على الوضع، وتقدم إلى مناطق (الشرف ومسروج وأسلم وعبس)، وغيرها من مناطق حجة، وتمكن من إرجاعيا إلى حظيرة الطاعة وإجبارها على تسليم الرهائن (١). كذلك استطاع هذا الجيش أن يعيد في نفس العام (بني سعد) من حجور، إلى الطاعة، حيث رضخ مشائخهم بعد معارك كبيرة لسلطة الإمام وقاموا بتسليم الرهائن المختارة، لتكتمل بذلك مراسيم الولاء والطاعة - حسب رأي المصادر التاريخية " وبذلوا الرهائن المختارة وجرى قبضها منهم فكملت طاعتهم وحسنت توبتهم وأمنوا في أوطانهم وكتب الأعداء بإذعانهم واستيمانهم" (١).

وهنا ترسم لنا بعض الحوليات الإمامية (كتيبة الحكمة، أئمة اليمن، البرق المتألق... الخ) خارطة المناطق التي وصل إليها ولى العهد أحمد بجيشه في بلد

<sup>(</sup>۱) كفلان الشرف: مديرية من مديريات محافظة حجة في الشمال منها بمسافة ٣٧كم، مركزها الرئيسي مدينة الشرفين، وهي منطقة غنية بالآثار اليمنية. المقحفي، إبراهيم أحمد: معجم البلدان والقبائل اليمنية، ج٢، دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء، ص١٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) الجميمة: سلسلة جبلية في شمال مدينة حجة، تسكنها بعض قبائل الأهنوم، وهي مديرية مسن مسديريات حجة، والجميمة أيضاً: قرية في جبل الظفير في مديرية مبين حجة. المقحفي: المصدر السسابق، ج١، ص٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) حجور: منطقة من مناطق محافظة حجة. المقحفي: المصدر السابق، ج١، ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) مطهر: كتيبة الحكمة ، ص٤٠٨، ٤٠٩. زبارة : أئمة اليمن، ج٣، ص٢٢٤، ٢٢٥، ٢٤٩.

<sup>(°)</sup> بدر الدين بن محمد: هو سيف الإسلام بدر الدين محمد بن الإمام محمد المنصور أخو الإمام يحيى بــن محمد حميد الدين، كان قائداً عسكرياً في بعض مناطق حجة.

<sup>(</sup>٦) الحداد: عمدة القارئ، ص٢٢٤، ٢٢٥.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر، ص٢٢٥.

حجة، والتي أخذ منها رهائن أثناء حملته العسكرية على تلك البلاد. فقد استهل رحلته العسكرية تلك من مدينة حجة في جمادى الأولى سنة ١٩٢٥م - ١٩٢٥ وزحف نحو بلاد الشرف وحجور ثم إلى جبل (كعيدنة)، المشرف على تهامة وتم الاستيلاء على جميع بلاد الخميسين وأخذ منها بقية المدافع التي تركها الأتراك بيد المشائخ والأهالي كما أخذ منهم الرهائن. وواصل زحفه على بقية قرى وعزل تلك المنطقة، حتى وصل إلى بني مستبى وجبل المقصلة وميناء ميدي وحرض، وتمكن من أخذ الرهائن منها ومن قبيلة بني مروان (۱). وكانت أغلب تلك المناطق يسيطر عليها الإدريسي، وبعد تمكن الجيش الإمامي من الوصول إلى ميناء ميدي، شدع عمال ومأمورو الإمام بضبط الأمن وإرساء دعائم الدولة المركزية.

تواصلت عملية أخذ الرهائن من تلك المناطق (بني مروان وبني مستبى والخميس وبني نشر وعبس جل، وأسلم، ومسروح، وحيدان، وأفلح خيران، وعكران، وحمل) (٢) الواقعة في تهامة، وعممت على معظم محافظة حجة، دون استثناء، فقد أشارت المصادر إلى أن منطقة عبس لوحدها أخذ منها عامل حرض محمد بن عبد الله أبو منصر عام ١٣٤٤هـ - ١٩٢٥م ستين (٦٠) رهينة بأمر ولي العهد تم إرسالها إلى كعيدنة (٣٠). كل هذا كان أثناء الحرب الإمامية - الإدريسية، حيث شكلت هذه الحرب ملامح وطبيعة نظام الرهائن في تلك المناطق، لأن الإمام كلما سيطر على منطقة كانت تحت نفوذ الإدريسي، كان يأخذ منها رهائن ضماناً لاستمرارها في الطاعة، وتأكيداً لانصياعها القسري للشريعة المطهرة (٤).

<sup>(</sup>١) زبارة: أنمة اليمن، ج٣، ص١٢٧، ١٢٨..

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ج٣، ص١٢٧، ١٢٨. مجهول. الروض البسام، ص١١٠.

<sup>(</sup>٣) مجهول: المصدر السابق، ص ١١٢، ١١٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص١١٠، ١١٢، ١١٣.

وعندما كان الإدريسي يسترد بعض تلك المناطق كان يأخذ، هو الآخر، رهائن منها، الأمر الذي أغضب الإمام يحيى وأرسل بدوره جيشاً كبيراً بقيادة ولي العهد عمل على استرداد تلك المناطق وأخذ منها الرهائن"(١).

وعلى الرغم من سيطرة الجيش الإمامي على معظم مناطق حجة ومنها المناطق التهامية، إلا أن هناك بعض المناطق استمرت في تمرداتها وخرجت عن الطاعة مرة ثانية عام ١٣٤٥- ١٩٢٦م (٢). ولم يستطع الإمام السيطرة عليها بشكل نهائي إلا بعد زوال الإمارة للإدريسية عام ١٩٢٥م.

وهكذا استطاع الجيش الإمامي ضم مناطق حجة إلى سلطة الدولة المركزية عن طريق أخذ الرهائن حيث أننا لم نجد معركة من المعارك التي خاصها هذا الجيش في عموم مناطق المحافظة إلا وأخذ عقبها رهائن من أبناء القبائل تأكيداً على طاعتها. ناهيك عن أن مدينة حجة أصبحت معقلاً رئيسياً للرهائن طوال فترة حكم المملكة المتوكلية حتى تاريخ سقوطها عام ١٩٦٢م.

### فرض نظام الرهائن في المحويت:

أشارت المصادر التاريخية إلى أن أقدم ممارسة لنظام الرهائن في محافظة المحويت من قبل الإمام يحيى كانت عام ١٣٢٢هـــ ١٩٠٤م عقب مبايعت بالإمامة. حيث يذكر الجنداري، أن بعض مشائخ حفاش قد سلموا ما عليهم من الرهائن ودخلوا في الطاعة (٦). وهذا يدل على أن الإمام كان يأخذ رهائن من قبائل المحويت أثناء العهد التركي، وربما أنها رهائن الجهاد، التي كانت تؤخذ من معظم القبائل ، لا سيما القوية منها. من أجل مناصرته ضد الأتراك، كما أنه أرسل جنداً، إمامياً إلى بلاد الطويلة عام ١٣٢٣هــ -١٩٠٥م، وتم له فتح حصونها والاستيلاء

<sup>(</sup>١) مجهول :الروض البسام، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) زبارة: أنمة اليمن، ج٣، ص١٩٤،١٩٤.

<sup>(</sup>٣) الجنداري: النر المنتقاة، ص١٠.

عليها وأرغهم أهلهما على تقسديم الرهائن برهانا على الولاء والطاعة (١).

أما في عام ١٣٦٧هـ – ١٩١٩م، بعد خروج الأتراك من اليمن، أمر الإمسام يحيى حاكم المحويت (إسماعيل بن حسن الوادعي) بتوسيع السلطة في ليواء المحويت والترجه إلى جبل ملحان وضمه إلى سلطة المملكة وإجبار سكانه على تسليم الرهائن (١٠). إلا أن سكان ملحان رفضوا الانصياع لسلطة الإمام وأعانسوا مردهم في العام التالي مما حدى بالإمام إلى إرسال حملة عسكرية المنيم بقيادة (عبدالله بن يحيى أبو منصر) أرغمتهم على الدخول في الطاعة وتسليم الرهائن (١٠). ونتيجة لمحاددة جبل ملحان لتهامة، منطقة نفوذ الإدريسي، كسان أهل ملحان، يجدون حليفاً يساعدهم على الخروج والتمرد على سلطة الإمسام يحيى وكنست الحكومة الإمامية تستغل ذلك التحالف لتلصق التهم بتلك القبائل. فقد اتهام قائسد الجيش الإمامي هناك (محمد بن عبد الله أبو منصر) في عام ١٣٤٠هـ – ١٩٢٢م الرهائن ضماناً لولائهم والسبب الحقيقي هو تذمر أهل ملحان من وجسود الجيش الإمامي بكثرة على أراضيهم. فقد وصل الشيخ (علي يحيى الأصابع) إلى حضرة الإمام، وطلب منه تخفيف عدد الجيش المرابط في بلاده وتخفيف عدد الرهائن المأخوذة منهم (١٤).

ولكن الإمام اكتفى بإحالة الموضوع إلى عامل المنطقة، الذي بدوره ادعى أن أهالي ملحان متمردين وخارجين عن طاعة الإمام. وبناءً على هذا الادعاء أرسل الإمام حملة عسكرية عام ١٣٤٢هـ - ١٩٢٢م بقيادة (علي بن حمود بن يحيى)

<sup>(</sup>١) الجندارى: النر المنتقاة، ص١٧.

<sup>(</sup>٢) مطهر: كتيبة الحكمة، ص٩٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر . ص١١١، ١٢١.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص١٦٥، ٣٩٤، ٣٩٦.

تمكنت من السيطرة على منطقتي حفاش وجبل ملحان وإرغامهها على تسليم الرهائن، بعد ما حل بها من التشريد وتخريب المنازل (١).

وفي أواخر عام ١٣٢٤هـ ١٩٢٢م تمكن الإمام يحيى من أخذ رهينة الطاعة من الشيخ (صالح مسعود) (٢). حيث سلم ولده رهينة للإمام عن طريق الجيش المرابط هناك. وبأخذ تلك الرهينة اكتملت السيطرة على منطقة ملحان ودخولها ضمن سلطة الدولة المركزية "ومن (الله) على الجنود الإمامية بالنصر العظيم والفتح الجسيم وقتل منهم (أهل ملحان) جم غفير وفر منهم من فر الدى خسوت تهامة، وأذعنوا أخيراً للطاعة "(٦). والطاعة هنا لا تتكلل إلا بتسليم الرهائن.

هذا وما يؤكد استخدام نظام الرهائن في لواء المحويت أثناء حكم المملكة المتوكلية ما قام به على الوزير (عامل المنطقة) من خطوة إنسانية تمثلت في إنغاء نظام الرهائن في المحويت وإطلاق سراح جميع رهائن اللواء برغم معارضة الإمام لتلك الخطوة (1). وإذا صحت تلك الواقعة فإن لواء المحويت يعد أول المناطق اليمنية التي ألغى فيها نظام الرهائن.

# فرض نظام الرهائن في إب وتعز:

يرجع استخدام نظام الرهائن في لوائي إب وتعز إلى زمن الصراع الإمامي - التركي، حيث لاحظنا - آنفاً - أن قادة الجيوش الإمامية إلى هناك خصوصاً في إب كانوا يراسلون الإمام يحيى إلى شهارة يشرحون له خلل رسائلهم كيفية الأوضاع هناك وكيف أنهم تمكنوا، عقب بعض المعارك التي انتصروا فيها على الأتراك من استلام الرهائن من المشائخ والأعيان (٥). حيث أن بعض مشائخ تلك

<sup>(</sup>١) مطهر: كتيبة الحكمة، ص ٤٤٠، ٤٤١. زبارة: أنمة اليمن، ج٢ ص ٢٦٠، ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) الشيخ صالح مسعود: شيخ أحد أرباع بني قيس في ملحان محافظة المحويت.

<sup>(</sup>٣) مطهر: المصدر السابق، ص ٤٤٣، ٤٤٢، ٤٤٣.

<sup>(؛)</sup> الوزير: حياة الأمير، ص٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) الجنداري: الدر المنتقاة، ص٢٢، ٢٨، ٦٠، ٢١، ٧٧.

الجهات قد دخلوا في طاعة الإمام وسلموا الرهائن (١). كما أرسل الإمام في تلك الفترة بعض العمال إلى بعض مناطق إب (كالشعر) و (بعدان) وأخذ هؤلاء العمال الرهائن من المشائخ (٢). غير أن السلطة الفعلية للإمام لم تصل إلى مناطق اللواءين إلا بعد انسحاب الأتراك من اليمن عام ١٩١٨م فقد جهز الإمام يحيى عقب دخوله صنعاء عام ١٣٣٧هـ ١٩١٨م جيشاً قبلياً بقيادة السيد أحمد بن قاسم حميد الدين بعد انسحاب القوات التركية من إب وتعز كان هدفها المباشر ترتيب الأوضاع في المدينتين، كما أرسل في الوقت نفسه السيد يحيى بن محمد عباس إلى النادرة وبعدان لنفس الغاية (٢).

إلا أن حملة أحمد بن قاسم تلك لم تحقق النجاح المطلوب فقد ثار ضدها المواطنون (ئ). ويبدوا أن الإمام اكتفى من تلك الحملة بالسيطرة على مراكز اللواءين حيث ظلت المناطق الجنوبية (إب وتعز) خارجة عن سلطة الإمام، بسبب تصميم مشائخ اللواءين على عدم الدخول في طاعة الإمام (ث). فقد وثبت منطقة (حبيش) عام ١٣٣٧هـ ١٩١٨م ضد الإمام، بقيادة الشيخ (محمد بسن عايض العقاب) الذي تمكن من قتل بعض جنود الإمام ومحاصرة عامل الإمام في ظليمة، مركز حبيش (أ). الأمر الذي دفع الإمام يحيى إلى إرسال جيش كبير بقيادة السيد على بن عبد الله الوزير، الذي استطاع إخضاع المنطقة بالقوة، ابتداء بمنطقة على بن عبد الله الوزير، الذي استطاع إخضاع المنطقة بالقوة، ابتداء بمنطقة (المخادر) ثم منطقة حبيش (المشيرق، ظليمة)، المرابط فيها الشيخ العقاب. وبعد

<sup>(</sup>١) الجنداري: الدر المنتقاة، ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٢٩.

<sup>(</sup>٣) زبارة: أئمة اليمن، ج٢، ص٤.

<sup>(</sup>٤) مطهر: كتيبة الحكمة، ص٦٤،٦٥.

<sup>(°)</sup> الأكوع، محمد بن على : حياة عالم وأمير، يحيى بن محمد الإرياني البحصبي، وإسماعيل بسن محمد باسلامة الكندي، وصفحة مجهولة من تاريخ اليمن المعاصر، مكتبسة الجيسل الجديد، صسنعاء، ط١، ١٤٠٧هـ -١٩٨٧م. ص٢٤٢هـ

<sup>(</sup>٦) مطهر: المصدر السابق، ص ٧١، ٢٧، زبارة: المصدر السابق، ج٣، ص٦.

هُزيمة الشيخ العقاب توافد الناس إلى علي بن عبد الله الوزير، معانسين ولاءهم الإمام وقام الوزير بأخذ الرهائن من جميع البلاد الحبيشية (١) دون استثناء حتى وصلت عملية أخذ الرهائن إلى حدود وصابين من الناحية الغربية. وهكذا تمكن من أخذ الرهائن وبسط سلطة الإمام على مناطق بعضها لم تصل إليها سلطة العثمانيين من قبل، وخرب الحصون حتى لا يعود أهل البلاد إلى التمسرد مرة ثانية (١).

بعد أن أنهى الجيش الإمامي مهمته في حبيش واصل الأمير علي السوزير عملية أخذ الرهائن من مشائخ وأعيان المناطق الأخرى كالعدين وذي السفال وشرعب وغيرها<sup>(٦)</sup>. واستمر الأمير علي الوزير في منطقة حبيش أكثر من شهرين لترتيب الأمور فيها وإرساء دعائم الدولة المركزية وأخذ الرهائن، وكانت مدة بقائه في مركز ناحية حبيش بقية شعبان وجميع شهر رمضان / مايو يونية عام ١٩١٩م (٤).

كانت معركة حبيش - بالنسبة للإمامة - معركة فاصلة في تاريخ المنطقة ، حيث حددت مصير (اليمن الأسفل) (٥) برمته (٢).

. تزامن ضم منطقة حبيش إلى سلطة الدولة المركزية، مع ضم منطقة قعطبة في الجهة الشرقية من نفس اللواء. حيث أمر الإمام عامل النادرة (يحيى بن محمد عباس) بالتوجه في رمضان ١٣٣٧هـ -١٩١٨م مع جند إمامي صوب قعطبة.

<sup>(</sup>١) زبارة: أنمة اليمن، ج٣، ص٨، ٩.

<sup>(</sup>٢) مطهر: كتيبة الحكمة، ص٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦.

 <sup>(</sup>٣) الدولة، حمود بن محمد: زورق الحلوى في سيرة قائد الجيش وأمير اللواء، تحقيق زيد بن على الوزير،
 منشورات العصر الحديث، (د.م) ط١، ١٤٠٩هــ -١٩٨٨م . ص١٨٧، ١٨٨، ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) نفن المصدر. ص١٨٩.

 <sup>(</sup>ع) اليمن الأسفل: كانت الكتابات الإمامية الرسمية تسمي المنطقة الواقعسة السي الجنوب من ذمار
 باليمن الأسفل.

<sup>(</sup>٦) الوزير: حياة الأمير، ص١٠٠.

فتمكن من السيطرة عليها، كما سيطر على مخاليف (الشعر) و (عمار) و (العود). ومن قعطبة امتدت سلطة الإمام عام ١٣٣٨هـ - ١٩١٩م إلى منطقة (مريس) والعزل الشرقية (١) وتم أخذ رهائن الطاعة منها (٢).

وبعد استقرار الأوضاع في منطقة حبيش وأخذ الرهائن منها، أمر الإمام الأمير على الوزير بالانتقال إلى منطقة (العدين)، لمد سلطة الدولة المركزية إليها. فانتقل الوزير إلى منطقة (الجبلين) (من مديرية العدين) في ٤ شوال ١٣٣٧هـ – فانتقل الوزير إلى منطقة (الجبلين) (من مديرية العدين) في ٤ شوال ١٣٣٧هـ حتى وصل إلى عزلة (السارة) من مديرية العدين محافظة إب، وألحقها بالسلطة المركزية وأخذ الرهائن منها، ومن بلاد (القبلة)، التي تتصل باطراف وصاب، ومن (الأنجود) و (جبل أيفوع)، حتى وصل إلى مخاليف (البعادن) و(المرزجن)، وكلها مناطق في العدين، ثم واصل زحفه حتى (حيس) وجبل (رأس) والمناطق المحاذية لتعز (كشرعب) و (ذي سفال) و (الجند) وغيرها (٢٠). وكان يتم تعيين العمال والحكام لتلك المناطق التي وصل إليها وتؤخذ منها الرهائن.

وهكذا شملت عملية أخذ الرهائن في لواء إب، حيث لم تبق منطقة أو عزلـــة منه إلا ودخلت – طوعاً أو كرهاً – تحت طاعة الإمام، وسلمت الرهائن (٤).

وفي نفس العام ١٣٣٧هـ -١٩١٩م وصلت أوامر الإمام إلى السيد عبدالله الوزير، الذي كان قد عين عاملاً على حيس بالتوجه على رأس جيش إمامي إلى ميناء (المخاء) الذي كانت له أهمية في تلك الفترة، لا سيما وميناء صنعاء الطبيعي (الحديدة) لا زال خارجاً عن سيطرة الإمام يحيى، وقد تحسرك عبدالله الدوزير

<sup>(</sup>١) العزل الشرقية: وهي العزل الواقعة شرق مدينة إب (قعطبة ودمت).

<sup>(</sup>٢) مطهر: كتيبة الحكمة، ص٨٥، ٨٦. زبارة: أئمة اليمن، ج٣، ص٩.

 <sup>(</sup>٣) نفس المصنر، ص٩٢، ٩٣، الدولة: زورق الحلوى، ص١٩٠، ١٩١. زبارة،: المصدر السابق، ص١٠.
 الوزير،: حياة الأمير. ص١٠٣.

<sup>(</sup>٤) الدولة: المصدر السابق، ص١٩٧، ١٩٨، ٢٣٥.

وتمكن بعد معارك من السيطرة على مدينة (المخاء) وأخذ الرهائن من مشائخها وعلى رأسهم الشيخ (علي عثمان) وأخوه الشيخ (عبد الله عثمان) ورتب أوضاعها (۱)، ثم واصل تقدمه باتجاه (باب المندب) ثم (ذباب) (والشيخ سيد) وتمكن من بسط سلطة الدولة عليها وأخذ الرهائن منها (۲).

أما الأمير علي الوزير فقد تحرك من (العدين) إلى (القاعدة) ومنها إلى تعـز، حيث دخلها في ١٥ ذي الحجة ١٣٣٧هـ -سبتمبر ١٩١٩م. وهناك اصـطدمت قواته بقبائل (جبل صبر)، المطل على مدينة تعز، وتمكنت من هزيمتها وبسط سلطة الدولة المركزية على مناطقها، وإرغام مشائخها على تسليم الرهائن(٢).

ويبدو أن الأمير على الوزير، قد استعمل أساليب قاسية في إخضاع المناطق المجاورة حيث أعلن حالة الخطاط عليها. وهو ما أفضى إلى تمرد منطقة (صنمات) من نفس اللواء في شعبان ١٣٣٨هـ - مايو ١٩٢٠م ورفضها حالة الخطاط تلك. كما أقدمت على قتل بعض الجنود الإمامية. الأمر الذي جعل الأمير على يرسل حملة عسكرية لتأديبها وقمع التمرد فعات جنوده بالمنطقة وألحقوا بها الدمار والخراب حتى اضطر أهلها إلى "الدخول في الطاعة وتجديد الرهائن وقبول توبتهم" (١٠).

وفي عام ١٣٣٩هـ ١٩٢٠م كون الأمير على جيشاً من أبناء لواء تعز أسماه (اللواء الرابع) واستخدمه في بسط السلطة المركزية في عموم تلك البلاد مبتدئا بناحية (القبيطة) حيث أخضعها بعد مقاومة كبيرة أبداها أهل المنطقة "واستولى المجاهدون على جميع بلاد القبيطة على سعتها. وغنموا منها جزيل الغنائم

<sup>. (</sup>١) زبارة: أئمة اليمن، ج٣ص١١. مطير: كتيبة الحكم؛ ص٩٤، ٩٥. الدولة: زورق الحلوى، ص٢١٩.

<sup>(</sup>٢) مطهر: المصنر السابق، ص٤٠. زبارة: المصدر السابق، ج٣، ص٩٢٠.

 <sup>(</sup>٣) الدولة: المصنر السابق، ص٢١٢، ٢١١، ٢١١، ٢١١، ٢١١، ٢١١، ٢١٨. مطير: المصدر السابق، ص٩٥، ٩٦. زبارة: المصنر السابق، ص١٢.

<sup>(</sup>٤) مطهر: المصدر السابق، ص١٥٦، ١٥٧، ١٥٨. الدولة: المصدر السابق، ص٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥،

المختلفة صفاتها وقبض الرهائن من المشائخ وأهل الثروات وترتيب كل معقل يكون بترتيبه السكون عن الحركات وعين لتلك الناحية عاملاً وحاكماً (١). كما وجه جنده في نفس السنة، إلى مخلاف (الوازعية) وتمكن من إخضاعه وإدخاله في طاعة الإمام، ومن المعروف أن مصطلح الطاعة عند الإمامة لا يتحقق إلا بتسليم الرهائن (١). إضافة إلى ذلك فقد تمكن على الوزير من ضم قضاء (القماعرة) في رجب ١٣٣٩هـ مارس ١٩٢١م، على أثر تمرد أبداه أهل تلك المنطقة، حيث أرسل إليهم جيشاً قاومه الأهالي في بادئ الأمر، إلا أنه تمكن من إخماد المقاومة، وأجبرهم على تسليم الرهائن (١).

ولم يبق أمام الجيش الإمامي إلا بعض المناطق في لواء تعز. والتي شكلت فيما بعد نوعاً من المقاومة ضد الوجود الإمامي. أما قلعــة المقــاطرة الواقعــة ، جنوب شرق تعز ضمن قضاء الحجرية، فإنها قاومت لأكثر مــن عــام رافضــة الخضوع لسلطة الإمام، لجملة من الأسباب،منها حسب مــا أوردتهــا الكتابـات الإمامية الرسمية عدم رغبتهم في تسليم الرهائن للإمام والتي كانت تعد بمثابــة الدليل العملي للدخول في الطاعة، والخضوع للسلطة المركزية. ولهذا فقد شــنت الآلة الإعلامية الإمامية - كعادتها - حملة دعائية ضــد ســكان المقــاطرة ومــا جاورها.

ففي عام ١٣٣٩هـ -١٩٢١م اتهمت عزلة (الأكاحلة) الواقعة في الجنوب الشرقي من قلعة المقاطرة بالإخلال بالأمن والاستقرار، وأرسل الإمام إليها جيشاً بقيادة الأمير على الوزير نفسه. ودارت الحرب بين الطرفين لعدة أيام، انتهت بالاستيلاء على العزلة، وبعد الاستيلاء، أمر الإمام بتدمير بيوت سكانها، كما ورد في أحد المصادر "وجد، الأمر الشريف من مولانا الإمام بهدم بيوت شاحر

<sup>(</sup>١) الدولة: زورق الحلوى، ص٢٧٢، ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) نقس المصدر، ص٢٧٧، ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) مطهر: كتبية الحكمة، ص٩٥، ٩٦. الدولة: المصدر السابق، ص٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩.

وحصونهم فألحقت بالعدم وسويت بالهدم إلى القرار "(۱). وتواصل الزحف نحو (الأحكوم) و (الأشبوط) و (الزعارع) وغيرها (الأحكوم) و (الأشبوط) و (الزعارع) وغيرها من المناطق المحيطة بقلعة المقاطرة من الشرق. ولما وصل الجيش إلى حدود الأشبوط طلب أهلها الأمان وسلموا ما طلب منهم من الرهائن، وزحف طائفة أخرى من الجيش نحو عزلة (المسيحد) وما إليها وهي في الجهة الشمالية للقلعة، فطلب سكانها الأمان أيضاً أسوة بمن سبقهم.

وحدث الشيء نفسه بالنسبة للجية الغربية من القلعة، فقد اكتسلح الجيش الإمامي القرى والمناطق وأرغمها على الدخول في الطاعة وتسليم الرهائن. بعد حروب ومعارك استمرت لأكثر من عام (۱). وبعد تمكن الجيش الإمامي مسن الخضاع تلك المناطق للسلطة المركزية وأخذ الرهائن منها، شرع الأميسر علسي الوزير بالتخطيط لاكتساح القلعة. ففي العام التالي ١٣٤٠هـ – ١٩٢١م طلب من مشائخ المناطق المجاورة القلعة، والتي أعلن فيها حالة الخطاط، تسليم أولادهم مشائخ المناطق المجاورة القلعة، والتي أعلن فيها حالة الخطاط، تسليم أولادهم رهائن " فمن الناس من بذل الطاعة وسلك سبيل الجماعة فأمن واطمأن واستقرت أحواله في السر والعلن ورهن من أولاده من اختير ورفعت عنه مثقلات الجيوش النبشير وعُومل معاملة الرفق لا التنفير ، ومن الناس من أبي واستحق الوبال والوبا وحقت عليه كلمة العذاب (۱). ثم أرسل علي الوزير في بداية الأمسر، السي قلعة المقاطرة مندوبين لاستلام الرهائن من سكانها. فأبوا ذلك و فضلوا الحسرب على أن يسلموا أي رهينة. بل إنهم هاجموا رسل الإمام، وكادوا أن يقتلوهم لولا فرارهم. وهذا في رأينا هو السبب المباشر الذي جعل الجيش الإمامي يقتحم القلعة ويخضعها بالقوة للطاعة. وفي تلك الأثناء وصل الشيخ (حسان بن عبد الله)، أحد مشائخ المقاطرة إلى حاكم الحجرية وعاملها (الشيخ عبد الوهاب نعمان مقبل)،

<sup>(</sup>١) مطهر: كتيبة الحكمة، ص ٧٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠. الوزير: حياة الأمير، ص ١٤١، ١٤١.

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر، ص ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۶، ۲۰۵. الدولـــة: زورق الحلــوی، ص۲۰۰ إلـــی ۳۲۰. زبارة: أئمة اليمن، ج۳، ص ۲۲۹ الوزير: المصدر الســـابق، ص۷۷، ۱٤۲، ۱۶۳. الحـــداد: عمـــدة القارئ، ص ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۶.

<sup>(</sup>٣) الدولة: المصدر السابق، ص٣٢٠.

يريد المصالحة والدخول في الطاعة، وبعد المداولات والمراوغات أجبر هذا الشيخ على تسليم رهائن الطاعة. وقد توجه الشيخ حسان بعد ذلك إلى الأمير على للتوسط بينه وبين أصحابه أهل المقاطرة، لكن الأمير رفض الوساطة وأبى إلا الاستيلاء على الحصون واكتساح القلعة، برغم أنه تميل قليلاً، ريثما تكتمل عملية أخذ الرهائن من مشائخ وعقال المناطق المجاورة (۱). كما اتجه الجيش الإمامي عام ١٣٤٠هـ - ١٩٢٢م نحو ناحية (الصبيحة)، وتمكن من الاستيلاء عليها وإخضاعها لسلطة الدولة المركزية، وأخذ الرهائن منها، ثم واصل حتى بلغ أطراف بلاد (الحواشب)، التي أخذ منها الرهائن. ولكن الطائرات البريطانية أرغمته بعد ذلك على التقهقر وإطلاق سراح الرهائن. (1)

وهكذا ألحق لواء تعز بسلطة الحكومة المركزية، وشرع الأمير علي الـوزير بعد تلك المعارك في تنظيم أمور اللواء، وفقاً للسياسة المتوكلية، التي كان من أهم مرتكازاتها نظام الرهائن "وطلب (علي الوزير) جميع الرؤساء والأعيان ومن يشار إليه منهم بالبنان فوصلوا إليه أفواجاً ، ويمموا جنابه ضرورة واحتياجاً، ورهن كل واحد منهم أخاه أو أحب ولده وسمحت نفسه بوضع فلذة كبده" (٣).

# فرض نظام الرهائن في ريمة ووصابين: ٦٦٥٦٦

كانت منطقة ريمة ووصابين تتبع إدارياً الأتراك حتى عام ١٣٣٦هـ - الم ١٩١٨م وبعد جلائهم عنها، سعى الإمام يحيى جاهداً إلى بسط سلطته عليها، بوصفها مركز الانطلاق إلى تهامة وميناء الحديدة، والمسيطر عليهما من قبل الإدريسي آنذاك.

لقد كانت منطقة ريمة إلى جانب تهامسة تشكل بورة الصراع الإمامي الإدريسي، حيث كان كل منهما يحاول ضمها إلى منطقة حكمه.

<sup>(</sup>٢) الحداد: المصدر السابق، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٣) الدولة: المصدر السابق، ص٢١٩.

ففي يوم الجمعة ١٥ ربيع الأول عام ١٣٣٧هـ – ١٩١٩م جهز الإمام يحيى من صنعاء السيد محمد بن يوسف الكبسي والشيخ علي المقداد راجح، بألف جندي من أرحب وأمرهم بالتوجه إلى (جبل ريمة) وبلادها، عبر بسلاد (آنسس) حيث حصلت هناك بعض المناوشات انتهت بأخذ الرهائن من بلاد آنس. ومن ثم توجه إلى بلاد (ريمة) التي أعلنت الطاعة – حسب الكتابات الرسمية الإمامية – فورأ والدخول في سلك الجماعة وأقبل إليهما المشائخ والرؤساء من جميع البلاد، وانتقل القائدان بجنودهما إلى (الجبين) مركز قضاء ريمة ومن هناك طلبا الرهائن مسن منطقة (كسمة) وجهاتها و (الجعفرية) وسلمت تلك المناطق الرهائن، حتى أن السيادة وصلت إلى حدود قبيلة الزرانيق في تهامة (۱).

لقد كان أبناء اليمن يدفعون ثمن الصراع بين الإمام يحيى والإدريسي، حيست تخضع مناطقهم لسلطة الإمام يحيى آنا ولسلطة الإدريسي آنا آخر. وفي كل مرة تصبح فيها عرضة للنهب والتدمير وأخذ الرهائن. فعندما تمردت ريمة، على سبيل المثال، ورفضت سلطة الإمام يحيى وانضمت إلى الإدريسي عام ١٣٣٩هـ - ١٩٢١م بقيادة شيخها (محمد أمين)؛ عمل الإمام على إخضاعها بالقوة مرة ثانية. وبعد أن تم له ذلك أخذ منها الرهائن العديدة لكي يثبت سلطته المركزية فيها. ولا ندري كيف تمردت عليه ولديه رهائنها، هل إنه لم يبق الرهائن لديه إلا مدة محددة ثم يطلقها، أم أن القبائل تتحدى ذلك، حتى وإن لحق الأذى برهائنها، أم أن القبائل المتمردة ليست ممن سلمت الرهائن؟

والحقيقة أننا لم نجد في المصادر ما يشير إلى أن الإمام قد أقدم على قتل رهائن بعض القبائل نتيجة لتمردها، وإن كانت هناك بعض الحوادث النادرة التي أودت بحياة بعض الرهائن<sup>(۱)</sup>. وهو ما يجعلنا نؤيد الرأي القائل: أن الإمام لم يكن

<sup>(</sup>١) مطهر: كتيبة الحكمة، ص٦٧. زبارة: أئمة اليمن، ج٣، ص٥.

<sup>(</sup>٢) عندما انفجر برميل بارود في أحد المخازن المجاورة لسجن الرهائن في العاصمة صنعاء، أصيب أحد الرهائن من قبيلة حاشد بجروح. كما قتل رهينة على إثر خلاف حصل في مدينة ذمار بين أحد السادة من آل الوزير وبين أحد طلبة العلم من رهائن بعدان. زبارة: المصدر السابق، ج٣، ص١٥٩، ١٨٧.

يبقي الرهائن، لاسيما رهائن العطف (الحرب) إلا مدة يسيرة ثم يطلقها بعد زوال حالة التمرد. (۱) ويبدو أن الإمام يحيى، بمجرد استيلاء الإدريسي على تلك المناطق، قام بإطلاق رهائن تلك الجهات، وعندما استردها سارع إلى أخذ رهائنها. وقد أطلقت الكتابات الرسمية على عمليات بسط سلطة الإمام على تلك المناطق اسم (الفتوحات) وسوف نتطرق إلى بعض تلك العلميات في سياق حديثنا عن سيطرة الإمام على المناطق التهامية.

وبالعودة إلى منطقة ريمة فإنها -كما ذكرنا- تمردت على سلطة المملكة المتوكلية في محرم عام ١٩٣٩هـ - ١٩٢٠م فأرسل الإمام جيشاً لاستعادة السيطرة عليها. فقد ذكرت المصادر أن شيخ مشائخ ريمة (محمد أمين) تحالف مع الإدريسي وأعلن الحرب على سلطة الحكومة المتوكلية. ودارت بين الطرفين معارك، كان النصر في بدايتها حليف الشيخ المذكور بدعم من الجيش الإدريسي. ثم توالت التمردات في كثير من المناطق، حيث لم تبق تحت سلطة الحكومية المركزية سوى منطقة (الجعفرية)، بيد أن الجيش الإمامي استطاع في نهاية المطاف بعد معارك كبيرة أن يعيد سلطة المملكة المتوكلية إليها ويتوثق من ذلك بأخذ الرهائن (١).

وواصل الجيش الإمامي تقدمه في بقية مناطق ريمة ومنها (بلد الطعام) إحدى مديريات ريمة، حتى تمكن عام ١٣٤٠هـ - ١٩٢١م من إخضاع تلك المناطق لسلطة الإمام، وإرغام أهلها على الدخول في الطاعة وتسليم الرهائن. وظل العمل بنظام الرهائن في منطقة ريمة سارياً حتى سقوط المملكة المتوكلية عام ١٣١-١٩٢٦م (٤).

<sup>(</sup>١) البردوني: الثقافة والثورة، ص٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) مطهر: كتيبة الحكمة، ص١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٢. الحداد: عمدة القارئ، ص١٥٩. زبارة: أنمة اليمن، ج٣ ص٥١.

<sup>(</sup>٣) مطهر: المصدر السابق، ص٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٣١٢، ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) للمزيد أنظر: العديد من الوثائق الخاصة بمنطقة ريمة في الملحق.

أما بالنسبة لمنطقة وصابين فإن المصادر تذكر أن الإمام يحيى قد أعد جيساً كبيراً في رجب ١٩٦٧ - ١٩١٨م بهدف إرساله إلى منطقة (زبيد) على إلى مراسلات بين الإمام وبعض مشائخ زبيد عبروا من خلالها عن رغبتهم بالمدخول في الطاعة. إلا أن منطقة (وصابين) - من وجهة نظر الإمام - كانت تشكل حائلاً دون ذلك، مما جعل الإمام يحيى يفكر أولاً بإخضاع منطقة وصابين، وهو ما تما بالفعل حيث أرسل إليها حملة عسكرية كبيرة بقيادة عبدالله الوزير، استطاعت أن تخضعها، فبعد أن تجمع الجيش في منطقة (عتمة) واصل زحف على وصاب العالي، ومن العالي، وتم له الاستيلاء على مركز (الذن)، مركز مديرية وصاب العالي، ومن هناك أخذ الرهائن من جميع مشائخ البلاد تأكيداً للطاعة (۱۳۰۰).

واصلت الحملة مهمتها وأخضعت منطقة (وصاب السافل) وأخذت منها الرهائن (٢) ليصبح الباب مفتوحاً أمام الجيش الإمادي حتى وصل إلى منطقتي (زبيد) و(الخوخة).

وقد مكث عبدالله الوزير في منطقة وصاب مع من معه عدة أيام ثم توجه بثلة من الجنود نحو (جبل رأس) ومنطقة (دباس)، من مديرية وصاب، وتمكن من إخضاعهما لسلطة الدولة المركزية وأخذ الرهائن منهما. غير أن منطقة وصابين شهدت عدة تمردات منها تمرد (جبل رأس) بقيادة الشيخ (مقبل عبدالعليم) شيخ الجبل عام ١٣٣٧هـ – ١٩١٩م، وتمرد جبل (الركد،) بقيادة الشيخ (عوض بن علي زربة) عام ١٣٣٧هـ – ١٩١٩م، حيث أعلنوا رفضهم لسلطة الحكومة المتوكلية وقاموا بقتل بعض جنود الإمام، فأرسل الإمام حملة عسكرية كبيرة لإخماد تلك التمردات وضمان خضوع المتمردين بأخذ الرهائن منهم (٦).

<sup>(</sup>۱) مطهر: كتيبة الحكمة، ص٧٧، ٧٤، ٧٥، ٧١. الحداد: عمدة القارئ، ص١٣٧، ١٣٨. زيسارة: أنمسة اليمن، ج٣، ص٧.

<sup>(</sup>٢) مطهر: المصدر السابق، ص٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦. الجداد: المصدر السسابق، ص١٣٧، ١٣٨. زيسارة: المصدر السبق، ج٣، ص٧.

 <sup>(</sup>٣) مطهر: المصدر السابق، ص ١٥٥، ١٥٦. الحداد: المصدر السابق، ص ١٤٦. زبارة: المصدر السابق،
 ج٣ . ص٨، ٣٤،٣٦. الدولة: زورق الحلوى، ص ٢٤١.

## فرض نظام الرهائن في تهامة:

كانت تهامة قبل الاستقلال مركزاً لعدة قوى متنافسة هي: العثمانيون والإدريسي بالإضافة إلى قبيلتا (الزرانيق) و (القصرى)، وبعد استقلال السيمن وخروج العثمانيين أنفرد الإدريسي بالسيطرة على معظم مناطق تهامة (۱) في حين احتل الإنجليز الحديدة في ١٣ ديسمبر ١٩١٨م لكي تكون بأيديهم ورقة مساومة في مفاوضاتهم مع الإمام بشأن مناطق المحميات (١).

وفي المقابل قام الإمام يحي بمهاجمة تلك المحميات ليضغط على البريطانيين ويجبرهم على الخروج من الحديدة (٢)، إلا أن البريطانيين قاموا بتسليم المدينة للإدريسي في يناير ١٩٢١م. (٤).

بدأ الإمام يحي في فرض سلطته على تهامة بإرسال بعض العمال والمأمورين مع مجموعة من الجنود إلى منطقتين محادتين لريمة ووصابين هما (زبيد) وجبل (برع)، في جمادي الأولي عام ١٣٣٧هـ - ١٩١٩م لضبط الأمور فيها فتمكنوا من الاستيلاء على قلعة زبيد وإخضاع المنطقة للطاعة وأخذ الرهائن منها في حين استطاع عامل (برع) الذي أرسله الإمام مع ثلة من الجنود من الوصول إلى جبل برع بدون حرب، وأقبل أهل الجبل إليه بالطاعة وأخذ الرهائن منهم (٥٠).

وقد استطاعت الحكومة المتوكلية الوصول إلى أطراف تهامة من الناحيسة الشمالية، وبسط سلطتها المركزية هناك، وتثبيتها بواسطة أخذ الرهائن من سكانها، وذلك أثناء صراعها في لواء حجة مع الإدريسي كما مر بنا. كما هو الحال أيضاً

<sup>(</sup>١) سالم: تكوين اليمن، ص ٢٧٢ - ٢٧٣.

 <sup>(</sup>۲) بولدري، جون: العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إيان الحكم التركي ١٩١٤ - ١٩١٩م ص ١٣١،
 ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) سالم: المرجع السابق، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) بولدري: المرجع السابق، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) مطهر: كتيبة الحكمة، ص ٧٣، ٧٤، ٥٧، ٧٦. زبارة: أنمة اليمن، ج٣ ص٦، ٧.

بالنسبة لجنوب تهامة، المخاء والخوخة وباب المندب وما إليها، فإننا قد تتاولناها أثناء الحديث عن بسط السلطة المركزية في لواء تعز، وما يهمنا هنا هو وسط تهامة الواقع إدارياً ضمن لواء الحديدة.

وبالعودة إلى جبهة تهامة نجد أن قبيلة (المعاصلة) إحدى قبائل زبيد، قد رفضت سلطة الحكومة المتوكلية، وأعلنت التمرد في أواخر عام ١٣٣٧هـ - ١٩١٩م مما دفع الإمام إلى إرسال جيش لمقاتلتها حتى تمكن من هزيمتيا وإرغامها على الدخول في الطاعة بعدما أبدت مقاومة كبيرة (١). في حين شهد جبل (برع) هو الآخر عام ١٣٣٨هـ - ١٩١٠م تمرداً على الحكومة المركزية بتحريض ومساندة الجيش الإدريسي حيث خاض الطرفان حرباً شرسة استنزفت فيها القوات الإمامية أمام صمود ومقاومة أهل الجبل الذين استطاعوا محاصرة القوات الإمامية وعامل برع من قبل الإمام (٢).

وكان جيش المملكة المتوكلية كلما سيطر على منطقة من مناطق تهامة يسارع الى أخذ الرهائن منها وهي مناطق كثيرة ومتفرقة. لسنا هنا بصدد حصرها، وإنما ما يهمنا هو معرفة كيفية بسط السلطة المركزية للحكومة المتوكلية على تهامية بشكل عام وتثبيتها بأخذ الرهائن.

واصلت حكومة المملكة المتوكلية إرسال الجيوش إلى تهامــة لــنفس الغايــة وحاولت فك الحصار المضروب على جنودها المتواجدين في جبل برع، بإرسال حملة عسكرية بقيادة محمد بن محمد زبارة إلى الجبل لم تــتمكن مــن السـيطرة

<sup>(</sup>١) مطهر: كتيبة الحكمة، ص ٩٩، زيسارة: أثمسة السيمن، ج٣ ص ١٤، ١٥. الحداد: عمدة القسارئ، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الجرافي: المقتطف، ص ٢٩٨.

للمزيد حول معارك تهامة وكيفية ضمها لسلطة المملكة المتوكلية يمكن الرجوع إلى مطهــر: المصـــدر السابق، من ص ١٢٤ إلى ١٤٠.

عليه (۱). و لأن الإمام كان يدرك مدى أهمية جبل برع من الناحية الاستراتيجية كون السيطرة عليه تسهل من مهمة الدخول إلى أجزاء كبيرة من تهامة، فقد أرسل حملة أخرى بقيادة أحمد بن قاسم حميد الدين، غير أن هذه الحملة هي الأخرى فشلت في فرض السيطرة على الجبل(۲). وفي تلك الأثناء استطاع جيش الإدريسي وقبائسل ته مسن إلحساق الهزيمسة بسالقوات الإماميسة ودحرها عن تهامة حتى أوصلتها إلى بعض مناطق حراز (صعفان) وبعض مناطق الحيمة (۲).

ثم حصلت الهزيمة المفاجئة لقوات الإدريسي وتقيقرها إلى تهامه، والتي حفزت الجيش الإمامي على التقدم على جبهة تهامة، فقد أمر الإمام يحيى عام عفرت الجيش الإمامي على التقدم على جبهة تهامة، فقد أمر الإمام يحيى عام ١٣٣٩هـ--١٩٢٠م الشيخ علي المقداد راجح، شيخ قبيلة آنس، بالتوجه نحو تهامة ومحاولة السيطرة على جبل برع إلا أنه فشل في تلك المهمة (٤). كما فشلت حملات أخرى تالية (٥) وبعد فشل حملة الشيخ المقداد لم تعاود حكومة الإمام محاولتها إخضاع تهامة لسلطتها إلا في وقت لاحق.

ففي مارس عام ١٩٢٣م توفى السيد محمد الإدريسي ودب الخلاف بين أسرته على ولاية العهد<sup>(١)</sup> كما وصل إلى الإمام عام ١٣٤٣هـــ -١٩٢٥م العديد من مشائخ تهامة معلنين الولاء والطاعة وتقديم الرهائن، كان على رأسهم الشيخ (هادي هيج) شيخ قبيلة (الواعضات) والشيخ (إبراهيم بن عبدالله قوزي) شيخ قبيلة

<sup>(</sup>١) مطهر: كتيبة الحكمة، ص ١٤٠، ١٤١، ١٤١. زبارة: أئمة اليمن، ج٣ ص٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ١٤١، ١٤٢. زبارة: المصدر السابق، ج٣، ص٢٧.

 <sup>(</sup>٣) للمزيد حول المعارك بين جيش الإدريسي والإمام يحي في تلك المناطق أنظر مطهر: المصدر السابق،
 من ص١٢٤ إلى ١٤٠ زبارة: المصدر السابق، ج٣، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٤) زبارة: المصدر السابق، ج٣، ص ٥١.

<sup>(</sup>٥) مطهر: المصتر السابق، ص٢٠٥ إلى ص٢١٥.

<sup>(</sup>٦) سالم: تكوين ثيمن، ص٧٧٨.

(صليل) من قضاء الزيدية، والشيخ (أبكر محمد) شيخ جبل (الضامر) من قصاء باجل، والشيخ (إبراهيم صغير)، والشيخ (الزيلعي) شيخ منطقة (المعزبة) من تهامة، وسلموا جميعهم الرهائن للإمام (١٠).

كل هذا جعل الإمام يبدو قوياً ويقرر إرسال حملة عسكرية مكونة من الجيشين النظامي والبرائي بقيادة عبد الله الوزير إلى جانب أمير الجيش الشريف عبد الله الضمين إلى حجة ومنها إلى تهامة في رجب ١٣٤٣هـ – فبراير ١٩٢٥م، وفي حجة قام سيف الإسلام أحمد بن الإمام يحيى باستقبال الحملة وترتيب مهامها، شم توجه هذا الجيش إلى تهامة وكان دخوله المناطق التهامية على شكل فرق، وتوزعت على جميع اتجاهات تهامة وكانت أخبار انتصارات ذلك الجيش تأتي إلى المقام تباعاً. فقد وصلت الأخبار في العشر الأولى من شعبان ١٣٤٣هـ – مارس المقام تباعاً. فقد وصلت الأخبار في العشر الأولى من شعبان ١٣٤٣هـ – مارس الريدية) واستلامه لما هو معتاد بعد كل معركة وهي (الرهائن).

كما وصلت الأخبار يوم ٢٧ شعبان من نفس العام بالاستيلاء على (الزهرة) بقيادة أمير الجيش عبد الله الضمين وعلى (المنيرة)، وبندر (اللحية)، و(الضحى) و (الصليف) و (ابن عباس) وغير ذلك من المناطق التهامية أيضاً وصلت الأخبار باستيلاء على بن حمود بن محمد ، والشيخ على عمر المقداد ومن إليهم من الجنود على (عبال) وفتح بلاد (القحري) و (باجل)، وواصلوا التقدم إلى ميناء الحديدة ودخلوه يوم الجمعة ٣رمضان ١٣٤٣هـ –أبريل ١٩٢٥م (٢). وكل تلك المعارك كانت تتكلل بأخذ الرهائن ثم بوصول العمال والموظفين المرسلين من قبل الإمام الله المناطق.

 <sup>(</sup>۱) مطهر: كتيبة الحكمة، ص ٣٩٤، ٣٩٥. زبارة: أئمة اليمن، ج٣، ص١١٨، ١٨٢. مطير، أحمد عثمان:
 الدرة الفريدة في تاريخ مدينة الحديدة، دار المصباح الحديث، (د.ت)، (د.م)، ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) زبارة: المصدر السابق، ج٣، ص ١١٩ -١٢٠.

أما أهل جبل برع فإنهم صمموا على المقاومة ورفض الدخول في الطاعة، إلا أن الجيش الإمامي أجبرهم في نهاية المطاف على الدخول في الطاعة وتسليم الرهائن<sup>(۱)</sup>.

وبالرغم من سيطرة الإمام على أراضي تهامة كافة - باستثناء عسير التي ظلت بيد ورثة الإدريسي - فإن هذه السيطرة لم تكن كاملة حيث ظلت هناك بعض المناطق لم تدخل بعد، ضمن إطار الدولة المركزية ولم تعلن طاعتها للإمام وتسلم الرهائن، أهمها قبيلة (الزرانيق) وقبيلة (القحري) واللتان استطاع الإمام يحيى إخضاعهما لسلطة الدولة المركزية في فترة لاحقة عام ١٣٤٧هـ - ١٩٢٩م فقد أرسل حملة عسكرية على قبيلة (الزرانيق) بقيادة ولي العهد أحمد، استطاعت إخضاع القبيلة وإدخالها ضمن سلطة الدولة المركزية، بعد حروب شرسة تكالمت جميعها بأخذ الرهائن من مشائخها، وفرار شيخ الزرانيق (الفتيني) من أمام الجيش الإمامي الزاحف (٢).

وبعد انتهاء المعارك مع الزرانيق ودخول القوات الإمامية مدينة (بيت الفقيه) التهامية، توالت عملية أخذ الرهائن من القبائل المجاورة لبيت الفقيه تأكيداً لطاعتها. ومنها قبيلة (المجاملة) وقبيلة (الجريشية)(<sup>7)</sup>.

وسلك ولي العهد نفس المسلك مع بقية القبائل التهامية (٤).

وهكذا تم الحاق منطقة تهامة بسلطة المملكة المتوكلية عن طريق إرسال الحملات العسكرية وأخذ الرهائن منها.

 <sup>(</sup>۱) زبارة: أنمة اليمن، ج٣ ص١٢٠. المزيد حول معارك تهامة وضمها إلى سلطة الدولة المركزية أنظــر
 مطهر: كتيبة الحكمة، من ص١٢٤ إلى ص ١٤٠. الحداد: عمدة القارئ، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الإرياني: صنع التحاقيق، ص٢٨، ٨٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ٤١، ٣٤، ٤٤، ٤٦، ٣٦، ٨٢، ٨٥.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص ٤١، ٣٤، ٤٤، ٢٤، ٣٣، ٨٧، ٥٥.

# فرض نظام الرهائن في البيضاء والضالع:

استخدم نظام الرهائن في البيضاء وفي المناطق المجاورة لها منذ زمن مبكر، حيث تشير المصادر التاريخية أن البدايات الأولى لاستخدامه كانت في ١٩٠٣ حيث تشير المصادر التاريخية أن البدايات الأولى لاستخدامه كانت في ١٩٠٥ منساك ١٩٣٣هـ - ١٩٠٥م أثناء الوجود التركي حيث أرسل أحد قسواد الإمام هنساك برسالة إلى الإمام مفادها أن أحوال البلاد في تلك المرحلة مستقرة وأنه عندما وصل إليها لمعاونه سيف الدين المطهر بن أمير المؤمنين ته له ضهط أكثر المناطق التي لم يسبق لها أن رهنت برهائن مختارة (١).

ويذكر زبارة، أن الإمام جهز في صفر ١٣٣٣هـ ١٩١٤م قوات عسكرية بقيادة سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين إلى بلاد (رداع) لإخضاع المنطقة لطاعة الإمام وتأديب بعض مشائخ (يافع) بسبب ميلهم إلى النصارى (الإنجليلز) وبعد انتهاء تلك المعارك اسر كثير من (بني الرصاص) مشائخ البيضاء وتأكدت بالتالي سلطة الدولة هناك(٢).

أما عبدالكريم مطهر، فيذكر أن الإمام يحي أرسل جيشاً إلى بالاد (رداع) و (جبن ) ومخاليفها في ربيع الأول ١٣٣٧هـ - ١٩١٨م بقيادة السيد (على بن محمد المطاع) استطاع هذا الجيش ان يخضع تلك المناطق لسيادة الدولة المركزية، وتم له ضبط الأمور فيها بأخذ الرهائن المختارة من مشائخ القبائل (٢).

وفي عام ١٣٤٠هـ – ١٩٢١م استأنفت حكومة المملكة المتوكليـة إرسـال الحملات العسكرية إلى البيضاء لمحاولة ضم جميع مناطقها إلى سلطتها المركزية. فقد أرسلت جيشاً إلى (رداع)، وأمر الإمام عامل رداع بتجهيز جيش آخر هنـاك ومن ثم التوجه به نحو منطقة (السوادية)، وفي أثناء ذلك وصل الشيخ(أحمـد بـن قائد الجبري) شيخ السوادية وأخوه وسلما ولديهما رهائن للجيش، على أن يساعدا

<sup>(</sup>١) الجنداري: الدر المنتقاة، ص٧٤.

<sup>(</sup>٢) زبارة: أنمة اليمن، ج٢، ص٣١٨.

<sup>(</sup>٣) مطير: كتيبة الحكمة، ص ٤٧، ٨٤، ٩٧، ٩٨.

الجيش في حروبه هناك والدخول في طاعة الإمام، كما وصل عدد كبيسر من مشائخ تلك البلاد وأخذ من جميعهم رهائن، وبذلك دخلوا في الطاعة ووصلت السلطة المركزية إلى بلادهم.

وأستهل الجيش الإمامي بالتوغل في بلاد السوادية ومناطقها وهرب أهلها تما عادوا بعد إعلان حالة الأمان ودخلوا في الطاعة، ومنهم أهل (الطاهرية) و (آل الرصاص) وأهل (زهران) و (آل عواض) وغيرهم من قبائل تلك المناطق، حيث طلب جميعهم الأمان والدخول في سلطة المملكة وسلموا ما فرض عليهم من الرهائن دون إستثناء وتأخير، تحت تهديد وقوة الجيش الإمامي.

وتواصلت حالة الرفض الشعبي في تلك المناطق من الدخول في سلطة المملكة، حيث رفض السلطان (صالح بن أحمد الرصاص) الدخول في الطاعة وانضم إليه عدة مشائخ وعلى رأسهم مشائخ أهل (عفار) وأعلنوا رفضيم الدخول ضمن سلطة المملكة. لكن الجيش الإمامي تقدم عليهم وأرغميه على الفرار، وتمكن من السيطرة على جميع السوادية وما إليها، وبعدها مباشرة أخذ عامل رداع الرهائن من جميع قبائل السوادية "فانقادوا ولم يبق منهم بطن بدون تسليم رهينة (۱). وفي ١٢ صفر ١٣٤٢هـ – ٢٣ سبتمبر ١٩٢٣م وجه الإمام يحيى جيشاً بقيادة السيد عبدالله بن أحمد الوزير إلى رداع بهدف ضم مدينة (البيضاء) السي سلطة الدولة المركزية. فقد تقدم هذا الجيش على مدينة البيضاء إثر خسلاف وقع بسين السلطان (حسين بن أحمد الرصاص) وآل (الحميقاني) وواصل تقدمه إلى ان وصل إلى بلاد (العوائل)، وكل معركة كان يخوضها هناك كانت القبائل تبدئ مقاومة عنيفة بقيادة مشائخها، الذين كانوا يرفضون تسليم الرهائن المطلوبة منهم. لكن بعد انتهاء المعارك وإعلان هزيمتهم، كان المشايخ يقبلون مكرهين بتسليم الرهائن. وهذا ما حصل مع الشيخ / (على عبدالرب الحميقاني) أحد مشائخ تلك الرهائن. وهذا ما حصل مع الشيخ / (على عبدالرب الحميقاني) أحد مشائخ تلك

<sup>(</sup>١) مطهر: كتيبة الحكمة، ص ٣٤٢، ٣٤٢، ٣٤٣،٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦. الحداد: عمدة القارئ، ص٢١٩.

البلاد. حيث رفض في بداية الأمر تسليم أي رهينة، لكنه بعد هزيمته مسن قبل الجيش الإمامي، مع بعض مشائخ تلك البلاد، أذعن للأمر الواقع وسلم الرهائن المطلوبة منه. كذلك الأمر في منطقة (عزان) في نفس المحافظة، وبلاد (العواذل) فإنهم في بداية الأمر رفضوا الدخول تحت سلطة المملكة وتسليم الرهائن. لكسنهم بعد هزيمتهم، أذعنوا لسلطة الدولة وسلموا مجبرين ما طلب منهم من الرهائن، بل وأرغموا إلى جانب ذلك على تسليم العقائر (الذبائح) برهاناً على الطاعة، وإن كانت طاعة قسرية (۱).

وهنا في منطقة (شرجان) في بلاد العواذل كادت الثورة أن تندلع بسبب مسألة نقل الرهائن من مدينة البيضاء إلى السوادية، حيث أورد زبارة، خبراً مفاده "أنه تم نقل خمسة رهائن من رهائن بعض بلاد المشرق من مدينة البيضاء إلى مطرح (سوق) السوادية. فما كان من جماعة أهل المشرق إلا إعسلان الفساد، وأشعر أشرارهم في عامتهم أنه تم نقل رهائنهم إلى شهارة فثار أهل شرجان مسن قبيلة العواذل على ثلاثة وثلاثين نفراً من المجاهدين ... وقتلوهم جميعاً "(۱). وفي نهاية المطاف انهزم الثائرون وطلبوا الأمان من الجيش الإمامي وسلموا ما فرض عليهم من مراسيم الطاعة، وعاد أمير الجيش السيد عبد الله بن أحمد الوزير إلى ذمسار وبصحبته رهائن البيضاء وتلك الجهات إذ بلغت سبعين رهينة (۱). وبذلك تمكنت قوات الإمام من إخضاع مناطق وقبائل البيضاء وضمها إلى سلطة الدولة المركزية واستكانة لذلك، باستثناء حركة الدباغ والتي ملخصها أن السيد محمد الدباغ أحد أفراد أسرة الأدارسة التي قضى السعوديون على نفوذها في عسير قام بحركة تمرد ضد الحكم المتوكلي في البيضاء، حيث عمل على إعادة فستح ملف

<sup>(</sup>۱) مطهر: كتيبة الحكمة، ص ۳۹۸، ۵۰، ۵۱، ۴۵۱. الحداد: عمدة القارئ، ص۲۲۳، ۲۲۱، ۲۲۲. زبارة: أئمة اليمن، ج٣، ص ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٠، ٩٠.

<sup>(</sup>٢) زبارة: المصدر السابق، ج٣، ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص١٠٠.

الأسرة، فاتصل بالإمام يحيى لكنه لم يجد العون منه، فغادر صنعاء إلى عدن، ومنها انتقل إلى يافع ثم دخل مناطق في البيضاء والتسف حوله جماعة من الأنصار، وأعلن تمرده على الإمام يحيى في عام ١٣٥٠هـ - ١٩٣٠م لكن الإمام أرسل قوات عسكرية بقيادة الشريف الضمين إلى البيضاء وتمكنت من إخماد ذلك التمرد وإعادة تلك المناطق إلى سلطة الدولة المركزية (١).

أما منطقة الضالع فقد أمر الإمام يحي عامل (قعطبة) (يحي بن محمد عباس) في ١٣٣٨هـ - ١٩١٩م بالتوجه إلى المناطق المجاورة لقعطبة لإخضاعها، وإرغامها على الدخول في الطاعة، حيث نفذ أو امره واستطاع أن يخضع تلك البلاد ويجبر أهلها على تسليم رهائن الطاعة ومنها بلاد (الجليلة) في محافظة الضالع، التي أخضعها بعد قتال مرير وأجبرها على تسليم الرهائن (٢).

وحدث الأمر نفسه بالنسبة لبقية مناطق الضالع وجبل (جحاف) عندما علم سكانها بتصميم الأمير على الوزير على القدوم إليهم ومهاجمة أراضيهم أرسلوا إليه رهائن الطاعة خوفاً من اكتساح الجيش الإمامي لبلادهم وتعريضها للسلب والنهب كما حصل مع بعض القبائل السابقة. وقد سلم أمير الضالع (نصر بسن شايف ) رهينة الطاعة، لكنه تراجع بعد ذلك وأعلن الحرب على قوات الإمام التي أحقت به الهزيمة ودخلت الضالع. فتوافدت القبائل إلى الأمير على الوزير معلنة الولاء والطاعة وقامت بتسليم الرهائن وقد تم تعيين محمد بن أحمد الشامي عاملاً على الضالع من قبل الإمام. كما وصلت قوات الإمام إلى جبل (جحاف) وجبل حرير) وإلى بلاد (المفلحي) وأخضعت جميع تلك المناطق لسلطة الدولة المركزية وأخذت منها رهائن (م).

<sup>(</sup>۱) الجرافي: المقتطف، ص۲۲، . الحداد: تاريخ السيمن السياسسي، ص۳۷۷، ۳۷۸. نساجي: التساريخ العسكري، ص٨٤.

<sup>(</sup>٢) مطهر: كتيبة الحكمة، ص ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، زبارة: أنمة اليمن، ج٣، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) مطهر: المصدر السابق ، ص ١٤٢، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، زبارة: المصدر السابق ، ج٣، ص ٣١.

ثم أمر الإمام يحي في نفس العام ١٣٣٨هـ - ١٩١٩م الأمير على السوزير بمراسلة أهل (الشعيب) فاستجاب البعض - حسب المصادر الرسمية - ولم يستجب البقية، الأمر الذي جعل الإمام يرسل إليهم الجيوش لإخضاعهم وإجبارهم على تسليم ما فرض عليهم من الرهائن، فاستولى الجيش الإمامي أولاً على حصن (مشكع) في بلاد المفلحي من يافع، حيث سبق لأهل الشعيب أن تحصنوا فيه بعد معارك عديدة، تمكن الجيش الإمامي من هزيمتهم وإرغامهم على الطاعة. لكسنهم تمكنوا مرة ثانية من تجميع فلولهم وقاوموا الجيش الإمامي، واستعرت الحرب بين الطرفين لمدة ثمانية أيام انتصر فيها الجيش الإمامي وأذعن أهل الشعيب لسلطة الإمام وسلم مشائخهم رهائن الطاعة، برهاناً على ذلك (۱).

ولما علم أهل (الأجعود) بما حل بأهل الشعيب أتوا طائعين وسلموا الرهائن وبالتالي دخلت بلادهم ضمن سلطة المملكة المتوكلية، وعين الإمام السيد محمد بن على بن أحمد بن اسحق عاملاً على الشعيب<sup>(۱)</sup>.

وقد استطاعت قوات الإمام إخضاع بقية مناطق الضالع ومن إليها (حصن حالمين) وبلاد (العلوي) (وجبل ردفان) و(الأزارق) بعد مقاومة شرسة أبداها أهالي تلك البلاد، انتهت باستسلامهم وتسليم الرهائن وامتدت سلطة المملكة المتوكلية حتى شملت منطقة (حصن العفاري) (<sup>7)</sup>.

يتضح مما سبق أن الجيش الإمامي بعد كل معركة كان يخوصها، بهدف بسط السلطة المركزية، كان يجبر الأهالي على تسليم الرهائن من كل منطقة يصل اليها، لضمان خضوعها ومنعها من التفكير مرة ثانية بالتمرد لاستمرار وديمومة ولاء القبائل فيها وحسب، وإنما للمزيد من إذلالها، وعدم تفكيرها لكن مع هذا

<sup>(</sup>۱) مطهر : كتيبة الحكمة ، ص ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥١، زيارة: أنمة اليمن ، ج٢، ص ٣١، ٣٢. الحداد: عمدة القارئ، ص ١٤٤، ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) مطهر: المصدر السابق، ص ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥١، زبارة: المصدر السابق، ج٣، ص ٣١، ٣٢، الحداد: المصدر السابق، ص ١٤٥، ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) مطهسر: المصسئر المسابق، ص ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥١، زيسارة: المصسئر السابق، ج٣، ص ١٥١.

ظلت تلك المناطق، تعلن بين الحين والآخر تمردها ورفضها سلطة المملكة المتوكلية اليمنية.

فقد تمردت الضالع والشعيب ويافع على سلطة المملكة المتوكلية عام ٣٣٩هـ - ١٩٢٠م وتمكن الجيش الإمامي من إعادتها إلى سلطة الدولة وسلمت جميعها الرهائن للمرة الثانية (٢٠.

إلى جانب ذلك تمردت منطقة (الأجعود) بمفردها وأرسل الإمام إليها جيشاً استطاع إخضاعها وإعادتها إلى سلطة الدولة وأخذ الرهائن منها(٢).

غير أن تنك المناطق المحادة للمحميات شكلت خط التماس مع الإنجليز مما سهل لجوء بعض مشائخ الضالع وتلك الجهات عام ١٣٤٧هـ – ١٩٢٨م إلى الإنجليز في عنن بسبب رفضهم الانصياع لسلطة المملكة وتسليم الرهائن لعامل الإمام هناك الأمر الذي جعل الإنجليز يتدخلون مباشرة في شئون تلك المناطق، حيث هدوا الإمام بالطائرات إذا لم ينسحب من تلك المناطق ويطلق رهائن أهلها وبالفعل تم قصف المناطق المجاورة بالطائرات حتى تم الانسحاب وإطلاق الرهائن (٢).

وهكذا استخدمت حكومة المملكة المتوكلية اليمنية نظام الرهائن، وحاولت تعميمه على معظم مناطق البلاد أثناء وبعد بسط السلطة المركزية، حتى غدا جزء أساسياً من كيانها السياسي، استمر العمل به حتى تاريخ سقوطها في عام ١٩٦٢م(٤).

<sup>(</sup>١) مطهر: كتيبة الحكمة، ص ٢٢٤-٢٢٩. الحداد: عمدة القارئ، ص٥٩.١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) زبارة: أئمة اليمن، ج٣، ص٢١٠، ٢١١.

<sup>(</sup>٤) تشير المصادر الى ان الإمام احمد عندما توفي كان يحتجز الغين رهينة في صنعاء العقاد، صلاح: جزيسرة العرب في العصر الحديث السعودية اليمن، جمهورية السيمن الشعبية ، معهد البحوث والدراسات العربية ، المطبعة الغنية الحديثة ببيروت، ١٣٨٨ م ١٩٦٩ من ٢٠٦١

#### الفصل الرابع

## أثر نظام الرهائن على الحكم المكي

إذا كان نظام الرهائن، قد ساعد على بسط السلطة المركزية للملكة المتوكلية، فإنه في الوقت ذاته ساعد على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، كما ساعد على خلخلة النظام الملكي، بل والإطاحة به، في نهاية الأمر، وذلك من خلال ما ولده من ردود أفعال أفضت إلى تشكل المعارضة المستنيرة واشتداد عودها والتفاف الشعب حولها.

فثمة اتجاهان متوازيان برزا في هذا الصدد اتجاه يرى أن نظام الرهائن فسي تلك المرحلة، كان يشكل ضرورة أمنية لابد منها، بل وضابطاً أيديولوجياً اقتضته ظروف البلاد آنذاك، خصوصاً وأن القبائل كانت في حالة مستمرة من التمرد، وأنها لم تستجب طواعية لسلطة الدولة المركزية.

ويبدو أن أصحاب هذا الاتجاه قد برروا طرحهم هذا بظروف ذاتية أكثر منها موضوعية، بفعل تأثير الأيديولوجيا التي تضمنتها المصادر الأمامية الرسمية.

أما الاتجاه الآخر فقد رأى عكس ذلك. فنظام الرهائن -من وجهة نظره-كان واحداً من أهم أدوات العنف، التي اتبعتها حكومة المملكة المتوكلية، بهدف إخضاع المناطق اليمنية المختلفة وفرض السلطة المركزية عليها، كما كان يسبب حالة من التوتر الدائمة بين القبيلة والدولة. مبرهنين على ذلك ببروز العديد من الانتفاضات والتمردات، التي شهدتها البلاد في ظل المملكة المتوكلية. ورغم موضوعية هذا الرأي، إلا أننا نرى أن أصحابه قد بالغوا في بعض الأحيان في تهويل تأثير نظام الرهائن على الحكم، حيث عدوه أهم عامل من عوامل سقوط النظام الملكي (۱).

<sup>(</sup>١) مقابلة شخصية مع الأستاذ عبد الباري طاهر - في مؤسسة العفيف الثقافية بتاريخ ٤/٥/٤ ٢٠٠٠م.

المسعودي: معالم تاريخ اليمن. ص ١١٦، ١١٨، ١١٩.

<sup>-</sup> مؤسسة العفيف النقافية: الموسوعة اليمنية ح١ ص٤٨٣.

<sup>-</sup> الأكوع: هجر العلم، ج ٣ ، ص ١٧٢١، ١٧٢١.

فعلى صبعيد الاتجاه الأول ذكر محمد حسن، عضو البعثة العسكرية العراقيبة إلى اليمن عام ١٩٤٠م، أن نظام الرهائن كان من الضرورة بمكان حيث كان وسيلة ناجحة لضبط الأمن، كما لم يكن أي قانون في الممالك الشرقية الأخرى آنذاك، التي منيت بالقلاقل والفتن والاضطرابات "لقد قام جلالة الإمام منذ بدء استلامه زمام السلطة الدينية والزمنية من الأتراك خلال انسحابهم من اليمن ببناء المتنفذين في المملكة أو من أولاد الشيوخ وهؤلاء الرهائن يجلبون من أطراف المملكة ويوضعون في بيت الرهائن تحت حراسة الجند حتى لا يقسوم أولياؤهم بعمل مضر بسلامة الدولة من فساد وبث روح الشقاق والغتنة وخلق الفوضى في المملكة "(١). ويوافقه في الرأي سيف الدين آل يحيى حيث يقول: "إن اليمن كانست في حالة اضطراب وغليان وعدم استقرار، اضطرت الإمام يحيى إلى أخذ الرهائن من زعماء وشنوخ القبائل لكي يأمن جانبهم ويضمن الاستقرار في السبلاد"(٢)، وكذلك هانز هالفريتز يرى أن الإمام يحيى استطاع بنظام الرهائن، الذي وصفه بالنظام الأمنى، أن يضمن سيطرة الدولة وتتفيذ أحكامها على الرعية، وهو ما لسم يكن ممكناً، وتمكن- أيضاً- من إرساء قواعد الدولة الأصلية في بسلاد لم تكن تعرف شيئاً إلا الفتن والثورات منذ قرون وأجيال (٢).ورأى أوبلانــس أن الإمــام يحيى باستخدامه نظام الرهائن تمكن من أن يظل قابضاً على زمام الأمور في الدولة أطول مدة ممكنة في ظل ظروف بربرية بدائية (٤).

أما أمين الريحاني، وبعد أن صور الحالة الأمنية في اليمن بالمضطربة، وأن الإمام يحيى كان- في نظره- بمثابة الشخصية المنقذة، التي ضبطت الحالة الأمنية في اليمن بيد من حديد وبالعدل والرهائن، ووفرت عن طريق الرهائن الأموال

<sup>(</sup>١) حسن ، محمد ، قلب اليمن، مطبعة المعارف ، بغداد ، ط١، ١٩٤٧م ، ص١١٩ ، ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) آل يحيى، سيف الدين: تاريخ البعثة العسكرية العراقية إلى اليمن ، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) هولفيرتز: اليمن من الباب الخلقي، ص١٥١، ١٥٢.

<sup>(؛)</sup> أوبلانس: الحرب الأهلية في اليمن، ص ٥٦.

الوفيرة لخزينة الدولة (١). كما أن نزيه العظم كان يعتبر أن الطبيعية القبلية كانست سبباً كافياً لاستخدام نظام الرهائن، لأن الحاكم لا يستطيع أن يخصد شوكة القبائس إلا بشيء من الإرهاب والشدة والرهائن، وهو ما استخدمه الإمام يحيى وقضى على الفوضى في البلاد (١). ورغم هذا الوصف لنظام الرهائن وأهميت كوسيلة لضبط الأمن، فإن الريحاني والعظم وغيرهما من الأجانب الذين زاروا اليمن قد عبروا عن استهجانهم لهذا النظام (١).

وهكذا ذهبت تلك الآراء، وغيرها من آراء من أرتخوا للإمامة من جانب رسمي، أن نظام الرهائن كان يشكل ضابطاً أمنياً استخدمته حكومة المملكة المتوكلية للسيطرة على القبائل والرعية، خصوصاً وأن المشائخ، بعد أن سلموا أولادهم رهائن، تحولوا تلقائياً، إلى ما يشبه الجواسيس والعيون للحكومة، حيث أصبحت مهمتهم موافاة الحكومة بالأخبار والمعلومات لا سيما عند حدوث حالة عصيان أو تمرد(1).

ويمكننا القول هنا: أن نظام الرهائن من هذه الزاوية ساعد -إلى حد ما- في إطالة وتماسك حكم المملكة في بداية عهدها، وذلك لما أبداه المشائخ من استكانة وخضوع -ولو مؤقتاً- للإمام خوفاً من إلحاق الأذى والضرر بأولادهم الرهائن.

غير أن هذه الحالة -من وجهة نظر الاتجاه الآخر (الدي رأى أن نظام الرهائن شكل عنفاً سياسياً) - لم تستمر فقد كانت، إلى جانب جملة من العوامل الباعث وراء ازدياد حالات التمرد والاضطراب، التي تبلورت فيما بعد في حركة المعارضة اليمنية. فقد ذكر الزبيري أن الإمام كان يستعين على إخضاع القبائل بالدهاء والإرهاب والرهن الآدمي (٥). لأن ضعف وهشاشة سلطة الحكومة في أوساط القبائل جعلت الحكومة تستخدم نظام الرهائن كوسيلة لممارسة الضغط على

<sup>(</sup>١) الريحاني: ملوك العرب، ص١٤٣،١٥٧.

<sup>(</sup>٢) العظم: رحلة إلى بلاد العربية، ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) للمزيد عن رأي أمين الريحاني وغيره حول نظام الرهائن يمكن الرجوع إلى الفصل الثاني من دراستنا.

<sup>(؛)</sup> المقرمي: التاريخ الاجتماعي للثورة اليمنية، ص١٤١.

<sup>(°)</sup> الزبيري، محمد محمود: مأساة واق السواق: دار العسودة ، بيسروت، دار الحكمسة، صنعاء، ط٢، ١٩٧٨، ص ٦٦.

مشائخ القبائل<sup>(۱)</sup>. الأمر الذي أفضى إلى اضطراب حبل الأمن في البلاد، بل وعدم إمكانية توحيدها<sup>(۱)</sup>.

### نظام الرهائن ووحدة اليمن:

كان لنظام الرهائن دور كبير في عدم توحيد السبلاد تحت حكم المملكة المتوكلية، وذلك لما أبداه مشائخ الجنوب من رفض لنظام الرهائن. فعلى سسبيل المثال أبدى سلطان الحواشنب (علي بن مانع) أثناء حديثه مع أمين الريحاني امتعاضه وانزعاجه الشديد من نظام الرهائن، وفضل احتلل بسلاده مسن قسل الإنجليز على أن يسلم ابنه الوحيد رهينة للإمام، "ابني الوحيد يا أمين ولكني أذبحه والله ولا أسلمه رهينة لأحد ..."(٢).

ورفض آل قطيب في الضالع، وشيخهم (محمد ناصر الأخرم) المدخول في طاعة الإمام بسبب تعنته في طلب الرهائن. فقد ملأ عامل المنطقة هناك، من قبل الإمام، السجون بالرهائن وهو ما جعل المنطقة تتمرد، بل ويتطور الموقف إلى صراع بين المملكة المتوكلية والإنجليز انتهى بهزيمة القوات الإمامية وانسحابها من الضالع، وقد اشترطت بريطانيا لوقف الحرب وقبول الهدنة ثلاثة شروط:

- ١-سحب القوات الإمامية إلى ما وراء تخطيط الحدود (البريطانية التركية) لعام ١٩٠٤م.
- ٢-اطلاق رهائن قبائل الضالع وشيوخ آل قطيب، خاصة الشيخين مقبل عبدالله وعبد النبى العلوي.
- ٣-توقيع اتفاقية ودية، تحدد فيها الحدود الدولية بين البلدين، طبقاً لاتفاقية الحدود، التي أبرمتها بريطانيا مع الدولة العثمانية، وبقاء النواحي التسع خارج سلطة الإمام، كما كانت عليه في عهد الأتراك(٤).

<sup>(</sup>۱) جولوبو فسكابيا: ثورة ٢٦ سبتمبر في اليمن، ترجمة قائد محمد طربوش ، دار ابن خلدون، بيروت ط١٠، ١٩٨٢م، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٢) المسعودي: معالم تاريخ اليمن، ص١١٦، ١١٨، ١٦١.

<sup>(</sup>٣) الريحاني: ملوك العرب. ج١، ص٩٤.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: المرجع السابق، ص١٦٦.

لقد علق العبدلي على ضياع منطقة الضالع، بسبب نظام الرهائن قائلاً: "لكن هيهات أن يفهم عامل الضالع (من قبل الإمامة) هذه السياسة. بـل لينتا جميعاً نعتصم بحسن المعاملة والكياسة لكن الطبع غلب التطبع فلم يعد الشيخ (محمد صالح) إلى بلاده حتى وضع أعز أقربائه رهينة ولم تمض أشهر حتى ملأ السيد (يحيى الشامي) أمير جيش قعطبة السجون مـن أبناء الأشـراف الردفانيين وغيرهم يسوقهم العريفة بالحبل والسوط مكبلين بالحديد كالمجرمين وأذاقوهم من سوء المعاملة والغطرسة مالا يتحمله الأحرار بل وما دونه حريق النار، ولم ينج من سوء المعاملة حتى الشيخ (محمد صـالح الأخـرم) نفسه اعتقلوه في قعطبة سبعة أشهر ولم يرحموا ضعفه ولا شيخوخته ولم يـتخلص العبدلي النتيجة المرة فقال " فلذلك عاد آل قطيب إلى حضن الحماية البريطانية بلا إطلاق مدافع ولا ضرب طبول"(١).

وقد كان لنظام الرهائن دور في ضياع مناطق نجران وعسير حيث أدى تعنت حكومة الإمام ومطالبتها بالعديد من الرهائن من مشائخ تلك البلاد<sup>(۲)</sup> إلى تفضيل المشائخ حكم الغير على حكم الإمام المرتكز على الرهائن، وقد تناول كتاب (ثورة اليمن الدستورية) للمشير عبدالله السلال ورفاقه هذا الجانب بقدر كبير من التوسيع يمكن إيجازه بالأتى:

١- شكل نظام المملكة المتوكلية عامل تنفير لسكان المحميات وعسير جعلهم يفضلون الإنجليز أو الأدارسة على القبول بيحيى ونظام حكمه، بل ودفعهم هذا النفور إلى الوقوف إلى جانب هؤلاء في صراعهم مع الإمام (يحيى).

 <sup>(</sup>۱) العبدلي، أحمد فضل: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، دار العودة ، بيروت، ط۲، ۲۰۰ هست.
 ۱۹۸۰، ص۲۷۷. الوزير: حياة الأمير، ص١٦٣، المسعودي: معالم ، ص١٦١، ١٦٢.

<sup>(</sup>۲) المسعودي: معالم تاريخ اليمن، ص١٦٦. سعيد، أمين: اليمن تاريخه السياسي منذ استقلاله في القرن الثالث المجري - دار إحياء الكتب العربية (دحم) ط١، ١٣٧٨هـ، ١٩٥٩م. ص١٩٥٠م، ٩٠٠ م. ١١٠. عنيف، أحمد جابر: الحركة الوطنية في السيمن، دار الفكر، دمشق، ٢٠٢هـ، ١٤٨٢م، ص٧٤٧-٢٤٨.

الدى تعامل سكان المحميات وعسير مع السلطة الإمامية إلى اكتشاف الوجه القبيح لنظام الإمام وجوانبه الخفية المتمثلة بانتهاج الأساليب القمعية، وإرهاب السكان بالخطاط وأخذ الرهائن وأنزل المظالم الفادحة بهم، وينطبق هذا بشكل خاص على سكان المحميات التي بسط الإمام يحيى سلطته المركزية عليها عام المناطق إلى الانتجاء إلى الإنجليز وطلب المساعدة منيم، لأن الإمام حسب المناطق إلى الالتجاء إلى الإنجليز وطلب المساعدة منيم، لأن الإمام حسب وصف الكاتب حكان يعتبر هذه الجهات ملكاً خاصاً له ولآبائه من قبله علسى عكس الإنجليز وبالتالي لاحق لأمرائها فيها، إلا إذا أرادوا أن يكونوا مسوظفين عند الإمام يقدمون " رهائن دليلاً على ولائهم له ولحكمه" وهذا ما كان يرفضه هؤلاء الأمراء والشيوخ المتمتعون باستقلالهم الخاص وحياتهم المحدودة المطالب والغايات، والتي كانت بريطانيا توفرها لهم (۱).

## نظام الرهائن واحتدام المعارضة:

إن لسياسة تطبيق نظام الرهائن دوراً كبيراً في احتدام المعارضة ضد حكومة المملكة المتوكلية، على كافة الأصعدة، فشيوخ القبائل، وإن كانت معارضتهم كما وصفها أحمد الصائدي بالآنية وردود الأفعال المؤقتة (١) قد رفضوا سياسة الإمام يحيى المتمثلة بأخذهم وأخذ أبنائهم رهائن والزج بهم في السجون (١).

ولأن أكثر الرهائن كانت من أبناء المشائخ، فإن ما يهمنا هنا همو إبسراز معارضة المشائخ لنظام الرهائن وتحالفهم مع قوى المعارضة الأخرى ضد حكم الإمام يحيى وولده أحمد. كما أننا لا نغفل دور المستنيرين من حركة المعارضة في كشف قسوة ووحشية نظام الرهائن، وكذا المكانة التي احتلها نظام الرهائن في مطالب وأدبيات المعارضة، التي تزعمها الزبيري والنعمان.

<sup>(</sup>١) السلال عبد الله، وأخرون : ثورة اليمن الدستورية ، دار الحكمة، صنعاء، ٩٨٥ ام، ص٣٠.

 <sup>(</sup>۲) الصائدي أحمد قائد: حركة المعارضة اليمنية في عهد الإمام يحيى بن محمد حميد الدين
 (۲) الصائدي أحمد قائد: حركة المعارضة اليمنية في عهد الإمام يحيى بن محمد حميد الدين
 (۱۲۲۳ - ۱۳۶۷هـ - ۱۹۰۶هـ - ۱۹۰۶م، ص۱۳۶.

<sup>(</sup>٣) مجلة الحكمة : العدد ١٨ – ١٩٧٢م، ص٧٠.

فقد كان من الطبيعي أن يرحب المشائخ الذين تضرروا من حكم الإمام يحيى وولده أحمد بالنشاط المعارض، الذي أخذ المستنيرون يتصدرون التبشير به في المدن منذ الثلاثينات، وقد تمكن المطاع - كما يروي الشماحي - في جولته عمام ١٣٥٤هـ/١٩٥٩م من الاتصال بالعديد من المشائخ، الذين غدوا فيما بعد جزء من حركة المعارضة، من أمثال أبو رأس وآل الباشا ومحمد علي عثمان ومطيع دماج وغيرهم. وقد ظل واحداً من هؤلاء الشيوخ على الأقل، وهو الشيخ حسين بن ناصر الأحمر، على صلة بعناصر المعارضة (۱). كما شارك أحدهم وهو الشيخ على ناصر القردعي بدور رئيسي في تنفيذ انقلاب ١٩٤٨م والدفاع عنه.

إن التمردات العديدة التي شيدتها المناطق اليمنية أثناء وبعد بسط السلطة المركزية للمملكة المتوكلية، وأثناء أخذها للرهائن، عقب كل معركة كانت تخوضها وتنتصر فيها، دليلاً كافياً على أن نظام الرهائن بأشكاله المختلفة، مثل واحداً من أهم العوامل التي أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد في فترات لاحقة، بل كان في نظرنا – عاملاً من عوامل تسريع الخطى نحو الثورة، وبلورة حركة المعارضة، ضد الإمام يحيى وولده أحمد (١). فقد أشار عبد العزير المسعودي إلى أن السياسة المركزية المفرطة التي اتبعتها حكومة المملكة المتوكلة نبهت – بشكل أو بآخر – القبائل إلى خطورة نظام الرهائن على وحدتهم القبلية، ودفعت بتحالف حاشد وبكيل ومدحج نحو التلاحم، وقيادة مشائخهم المعارضين، كفاحاً ضد الحكومة الإمامية وعملائها. كما أن نظام الرهائن – من وجهة نظره بنر الفرقة بين الحكومة الإمامية والمؤسسة القبلية في اليمن (١). وهو ما طبع تاريخ اليمن (في تلك المرحلة) بالصراعات والتمردات التي أدت إلى الإطاحة بالإمام يحيى عام ٨٤م، بل والإطاحة بالنظام الملكي برمته عسام ٢٢م والغساء نظام يحيى عام ٨٤م، بل والإطاحة بالنظام الملكي برمته عسام ٢٢م والغساء نظام يحيى عام ٨٤م، بل والإطاحة بالنظام الملكي برمته عسام ٢٢م والغساء نظام يحيى عام ٨٤م، بل والإطاحة بالنظام الملكي برمته عسام ٢٢م والغساء نظام يحيى عام ٨٤م، بل والإطاحة بالنظام الملكي برمته عسام ٢٢م والغساء نظام يحيى عام ٨٤م، بل والإطاحة بالنظام الملكي برمته عسام ٢٢م والغساء نظام

<sup>(</sup>۱) الشماحي، عبدالله عبدالوهاب: السيمن الإنسسان والحضسارة، السدار الحديثة، القساهرة، ١٩٧٢م، ص١٨٠، ٢٥٩،

 <sup>(</sup>٢) للمزيد حول التمردات والانتفاضات التي شهنتها اليمن، أثناء بسط السلطة المركزية، يمكن الرجوع السي
 الفصل الثالث من الدراسة.

<sup>(</sup>٣) المسعودي: معالم تاريخ اليمن، ص١٢٣.

الرهائن (۱). صحيح أن القبائل كانت تقبل – قسراً أو طواعية – بتسليم رهائن الطاعة، لا سيما في بداية عهد الإمام يحيى، كعرف قبلي تقليدي مألوف (۱). خاصة إذا كان هناك بعض الامتيازات المادية والمعنوية كما ذكر بعض الباحثين (۱). غير أن مسألة قبول أو رفض نظام الرهائن كانت تتوقف على طبيعة فهم القبائل لنظام الرهائن وظروف أخذ الرهينة.

فالقبائل اليمنية لم تكن تقبل بنظام الرهائن إلا في لحظات الهزيمة والضعف لكي تجنب نفسها سفك الدماء، وتضمن سلامتها وسلامة أبنائها، ولكنها كانت تعتقد ومعها كل الحق أن الرهائن وصمة عار في علاقاتها بالإمامة التسي لا تضمن ولاؤها إلا بالرهائن. (ئ) كما كانت تتعامل بنظام الرهائن فيما بينها عند حدوث المنازعات وعند فقدان سلطة الدولة المركزية المنظمة لشوون حياتها ، لأنها وجدت في تطبيقه ضماناً لالتزام الأطراف المتنازعة (أم. لكنها - من وجهة نظرنا - لم تكن تقبل به بحيث يصبح أداة قمعية بيد السلطة، تحد من حركتها واستقلاليتها. كما حدث في عهد المملكة المتوكلية. حيث غدا نظام الرهائن في ظل سيطرة ثقافة الكهنوت المشبعة بالروح الثيوقراطية، جزءاً من طاعة الحاكم وهي طاعة ذات طابع ديني عملت السلطة الإمامية على تكريسه" إن قبائلنا لا تستطيع أن تعيش في بلادها وبلاد أجدادها إلا إذا رهنت أبناءها وأطفالها الأبرياء ووضعتهم في السجن وأصبح هذا المنكر الشنيع كأنه أمر طبيعي وحق مقدس

<sup>(</sup>١) مؤسسة العفيف، الموسوعة اليمنية، ج١، ص٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) ذكر بعض الباحثين أن مشائخ القبائل كانوا يجنون فوائد مادية ومعنوية من الإمام مقابل تسليم أولادهــم رهائن، مثل عشر الزكاة، ووجاهة بين قبائلهم، ..الخ. البردوني: الثقافة والثــورة، ص٢٢٠. الفقيــه: نظام الحكم، ص٢٥٢، ٢٥٣. الغليسي، سعيد: دور القبيلة في الحياة السياسية خلال فترة حكم المملكــة المتوكلية اليمانية، ١٩١٨، ١٩٦١، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، لم تنشر، ص١٨٠، ١٨٠، ١٨١٠. وثيقة رقم(٤٠) في الملحق.

<sup>(</sup>٤) مقابلة شخصية مع الأستاذ/عبد الباري طاهر في مؤسسة العفيف، بتاريخ ٤/٥/٤٠٠٢م.

<sup>(</sup>٥) أبو غانم: المرجع السابق، ص١٣٩.

للحكام من اعترض عليه أبيح دمه وماله"(١). وربما أن مسألة القبول كانت فيما يخص رهائن الضمان التي كانت تؤخذ من مشائخ الضمان باعتبارهم جزء من الجهاز الحكومي في مناطقهم(١). حيث خول لهم هذا المنصب ابتزاز الرعية الفلاحين، بحجة أنهم سلموا أولادهم رهائن للحكومة(١). أما فيما يتعلق بالرهائن الأخرى، (عطف... الخ) فإن الأمر يبدو مختلفاً فقد رأينا أن معظمها كانت تؤخذ عنوة إثر كل معركة عسكرية كان يخوضها الجيش الإمامي. وكانت القبائل ترفض تسليمها وتعلن حالة الحرب على الدولة.

وتؤكد الشكايا الكثيرة التي كانت تبعثها القبائل إلى الإمام معبرة فيها عن تنمرها من نظام الرهائن، تؤكد رفض القبائل لهذا النظام. فقد طالبت القبائل الإمام بتخفيف أعداد الرهائن المفروضة عليها درءاً للمشاكل بينها وبين الحكومة نتيجة مماطلة بعض المشائخ في تسليم الرهائن وعدم التزامهم بقواعد الشمل والمناقلة (أ). كما أن هناك وثائق إدارية من العهد الأمامي تبين أن بعض مشائخ البلاد قد فروا إلى خارج بلادهم خوفاً من تسليم أبنائهم رهائن للإمام (٥). وهناك مؤشرات عديدة تؤكد حالة الرفض والتذمر، التي أبداها المشائخ وقبائلهم تجاه نظام الرهائن لسنا هنا بصدد ، حصرها (١).

وتشير الدلائل، إلى أن الحكومة المتوكلية كانت تفتقد إلى وسائل أخرى، تمكنها من السيطرة على البلاد وفرض سلطة الدولة وهيبتها، وتغنيها عن استخدام أسلوب أخذ الرهائن (٧). ناهيك عن أن النخبة الحاكمة كانت تعتبر مسالة أخد الرهائن جزء من تطبيق الشريعة المطهرة (٨) وأن على القبائل -وفقاً للمفهوم

<sup>(</sup>١) الزبيري: مأساة واق الواق، ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) البردوني: النقافة والثورة، ص٢٣٠. .......

<sup>(</sup>٣) الفقيه: نظام الحكم، ص٢٥٧-٢٥٣.

 <sup>(</sup>٤) وثبقة رقم (١)، (٣)، (٧)، في الملحق.

<sup>(</sup>٥) وثيقة رقم (٥) في الملحق.

<sup>(</sup>٦) للمزيد يمكن الرجوع إلى المسعودي: معالم تاريخ اليمن. الموسوعة اليمنية، ج٢.

<sup>(</sup>٧) مقابلة شخصية مع العميد/ محمد على الأكوع في مركز الدراسات والبحوث اليمن بتاريخ ٦٠٠٤/٥/٦

<sup>(</sup>٨) وثيقة رقم (١١)، (١٥) في الملحق.

السلطوي الإمامة - طاعة حكامها وهي طاعة لا تكتمل الا بتسليم الرهائن. بمعنى آخر إن القبائل، وهي تسلم رهائنها إلى الإمام، إنما تكمل حسب رأي هذه النخبة - واجب الطاعة لحكامها (١).

ومما تجدر الإشارة إليه هذا، أن نظام الرهائن لم يقتصر على زعماء القبائل، فقد مورس على كبار الموظفين والقادة العسكريين في الدولة، حيث كان الإمام يتبع معهم أسلوب التخويف فيجمع أبناءهم على شكل رهائن ويضطر الأبناء إلى الإقامة في صنعاء بحجة التدريب على الأعمال العسكرية والإدارية (٢) وهو ما جعل نظام الرهائن بممارساته ، يتجاوز أهدافه الأمنية وتتعدد بالتالي مجالاته، بحيث يشمل قطاعات واسعة من الشعب اليمني، حاكمين ومحكومين. فقد ذكر القاضي إسماعيل الأكوع أن الإمام يحيى كان يأخذ الرهائن من زعماء القبائل، لغرض ضمان استمرار ولاء الشيخ له، إلى جانب عدم موالاة الشيخ لإمام آخر، قد ينازعه الحكم، أو يسعى هذا الشيخ إلى تنصيب إمام آخر (٢). وهو ما يتوافق مع طبيعة المذهب (الهادوي)، الذي يجيز وجود إمامين أو أكثر في في فترة زمنية واحدة (١). فالإمام يحيى في هذا الجانب، قد بالغ في طلب الرهائن وحرص على شمولها من أجل هذا الغرض إلى جانب أغراض وأهداف أخرى مرت علينا آنفأ في الفصول السابقة.

<sup>(</sup>۱) للمزيد حول مفهوم السلطة عند النخبة الحاكمة، أنظر الزبيري، محمد محمود : المنطلقات النظرية في فكرة الثورة اليمنية، دار العودة، بيروت، ط١، ٨٠ ــ ١٩٨٣م، ص١١. الصياد، أحمد صالح: السلطة والمعارضة في اليمن المعاصر: دار الصداقة، بيروت، ط١، ١٤١٣هـــ، ١٩٩٢م. ص٢٧، المعارضة في اليمن المعاصر: دار الصداقة، بيروت، ط١، ١٤١٣هـــ، ١٩٩٢م. ص٢٧،

<sup>(</sup>٢) العقاد: جزيرة العرب ، ص١،٦٢..

<sup>(</sup>٣) الأكوع: هجر العلم ، ج٣، ص١٧٢١.

<sup>(</sup>٤) المرتضى، أحمد بن يحيى، منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول، (٤) المرتضى، أحمد بن يحيى، منهاج الوصول إلى معيار المآخذي، دار الحكمة اليمانية، (٢٦٤- ١٤١٢/٨٤٠)، دراسة وتحقيق أحمد على مطهر المآخذي، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، ط١، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، ص١١١٠.

لقد كان الأسلوب الذي سار عليه النظام الإمامي المتوكلي (خصوصاً نظام الرهائن) واحداً من الأسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور التمرد الذي قاد إلى نشوء المعارضة ومن أهم هذه الأساليب:

- ١- انفراد الإمام بالسلطان المطلق وإقامة حكمه على أساس مذهبي طائفي لا يقيم لمبدأ الشورى وزناً ولا يرى الأغلبية الساحقة من المواطنين، لا سيما في جنوب الشمال إلا رعايا من الدرجة الثانية (١).
- ٢- شعور المواطنين في شمال الوطن بالظلم والقهر تحت وطأة قوانين
  الإرهاب والإخضاع القائمة على التنافيذ والخطاط والرهائن<sup>(١)</sup>.
- تشجيع القبلية والعشائرية، وتغذية الطائفية الدينية وإحكام العزلة وبناء السجون بدلاً من المدارس والمستشفيات<sup>(٦)</sup>.
- المجازر الوحشية التي تعرضت لها بعد الاستقلال مباشرة، قبائل حاشد والزرانيق وهمدان والمقاطرة، وغيرها(٤).
- عياب مفهوم وحدة التراب اليمني والتفريط بكتير من الأجراء تحت
  اعتبارات مختلفة (٥).

ففي الحقبة ١٩٠٤-١٩٤٨م، شهدت الساحة اليمنية معارضة لنظام الحكم الإمامي \_ وأساليبه ، عبرت هذه المعارضة عن نفسها - كما مر بنا في الفصول السابقة – بالتمردات والهبات القبلية الرافضة لسياسة الرهائن، وكان أهمها تمرد

<sup>(</sup>۱) للمزيد يمكن الرجوع إلى بنود الميثاق الوطني المقدس، وإلى العديد من الكتابات الإمامية الرسمية التسي كانت تصف الحملات العسكرية بالغزوات والجنود بالمجاهدين في بلاد (كفار التأويل)، نعمان، أحمت محمد، الفكر والموقف، الأعمال الكاملة، جمعها لطف فؤاد أحمد نعمسان، إدارة التوجيسه المعنسوي، صنعاء ٢٠٠١م، ص٣٣٣ وما بعدها. العزعزي، عبدالله فارع عبده: اليمن من الإمامة إلى الجمهورية، دراسة في الخلفية التاريخية لثورة سبتمبر ١٩٦٢م، المنتدى الجامعي للنشر والتوزيع، صسنعاء، ط١، دراسة في الخلفية التاريخية لثورة سبتمبر ١٩٦٢م، المنتدى الجامعي للنشر والتوزيع، صسنعاء، ط١،

<sup>(</sup>٢) مركز الدراسات والبحوث اليمني، ثورة ٢٦ سبتمبر، ج٢، ط١، ٤٠٨ هـ / ١٩٨٧م ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) اليقضة: العدد (١٠٤) السنة الأولى ٢١ رمضان ١٣٧٥/ مايو ١٩٥٦م، ص٢. ناجي: التاريخ العسكري، ص٩٥٠. المقرمي: التاريخ الاجتماعي، ص٢٤١.

<sup>(</sup>٥) نعمان، المرجع السابق، ص ٣٣٣.

قبيلة حاشد ١٩١٩م في لواء صنعاء وتمرد المقاطرة التابعــة للــواء تعــز فــي ١٩٢٨م - ١٩٢٨م وانتفاضة الزرانيق ١٩٢٨ – ١٩٢٩م وانتفاضة الزرانيق ١٩٢٨ – ١٩٢٩م ، وغيرها (١).

أما النوع الثاني من المعارضة، فتمثل بالمعارضة المستنيرة، التي تمثلت بكتاب مجلة الحكمة في صنعاء، ١٩٣٨م - ١٩٤١م وبالتجمع الثقافي في تعز حول ولي العيد أحمد، والذي كان من شخصياته المعروفة محمد محمود الزبيري وأحمد محمد نعمان ، وزيد الموشكي، وآخرون، وبجمعية الإصلاح في لواء إب، التي رأسها القاضي محمد على الأكوع. وعندما خاف بعض رموز انمعارضة المستنيرة من بطش ولي العهد فروا إلى مستعمرة عدن وأسسوا فيها حرزب الأحرار في عام ١٩٤٤م، وكان من أبرز الفارين أحمد محمد نعمان، ومحمد الزبيري، وقد اتخذ حزب الأحرار من الصحف الصادرة في عدن منيرا لمهاجمة النظام الإمامي وسياساته وأساليب حكمه بما في ذلك نظام الرهائن، المهاجمة الغلم الإمامي وسياساته وأساليب حكمه بما في ذلك نظام الرهائن، البريطانية، الكبرى، بدلاً عن حزب الأحرار، الذي أوقفت نشاطه السلطات البريطانية، اليمنية الكبرى، بدلاً عن حزب الأحرار، الذي أوقفت نشاطه السلطات البريطانية، صدر أول عدد منها في الحادي والثلاثين من أكتوبر ١٩٤٦م أم. وكان لنظام الرهائن نصيب في مقالاتها، حيث استمر الأحرار يطالبون بالغائه مع الغاء كل السياسات والإجراءات الظالمة، التي كان يمارسها الإنظام الإمامي.

## نظام الرهائن وأدبيات المعارضة:

تصدرت مسألة الرهائن أدبيات ومطالب المعارضة في كثير من الحالات ، وإن كان هناك بعض التعميمات التي أدرجت الرهائن في سياق مسألة المعتقلين

<sup>(</sup>١) للمزيد حول الانتفاضات والتمردات يمكن الرجوع إلى الفصل الثالث من الدراسة.

<sup>(</sup>٢) للمزيد أنظر: الصايدي، حركة المعارضة.

 <sup>(</sup>٣) حول نشوء ومولد حركة المعارضة اليمنية يمكن الرجوع إلى كلاً مــن الصـــاندي: المرجـــع الســـابق.
 المسعودي: معالم تاريخ اليمن. الصـياد، أحمد: السلطة والمعارضة.

Wenner, Manfred: modern Yemen, 1918 - 1966 second printing the john Hopkins press, u.s.a.

السياسيين باعتبار واحدية المقصد، فقد ورد ضمن (مطالب الأحرار) التي قدمتها الجمعية اليمانية الكبرى للإمام يحيى عام 339 م عبر صحيفتها صوت الديمن، والتي اعتبرتها مطالب الأمة اليمنية ما يلي: ضرورة تحقيق تغييسرات سياسية واقتصادية في البلاد، من أهمها إلغاء بقايا الزكاة ، وإلغاء الخطاط، المتضمن أخذ الرهائن، وإلغاء التنافيذ (۱). كما طالب الأحرار بأن لا يسجن أحد حتى ولو على سبيل الرهائن إلا بحكم من إحدى المحاكم ، ولا يكون للإمام ورجال دولته حق السجن التعسفي بدون سبب (۱).

كما ركزت صحيفة (صوت اليمن) في كثير من أعدادها على نظام الرهائن وهاجمت الحكم الإمامي، الذي يصر على الاستمرار في تطبيق هذا النظام، فقد أوردت مقالاً بعنوان (ضريبة غير شرعية) ذكرت فيه أن الحكومة الإمامية أخذت أولاد الأعيان ووضعتهم في السجون باسم رهائن، بهدف فسرض ضسريبة على الرعية، باسم ضريبة الرهائن، وتساءلت الصحيفة عن مصير هذه الضسرائب؟ موجهة ذلك إلى الإمام ومحاولة لفت نظره، حيث أن القبائل، وحركة المعارضة، أبدت تذمرها من نظام الرهائن وطالبت الإمام بإلغاء تلك الضريبة المفروضة على الأعيان في محافظة تعز من قبل ولي العهد (أحمد)(٢). كما هاجمت في مقال آخر نظام الرهائن، الذي أدى إلى فرار الأطفال إلى خارج اليمن حيث ذكرت أن طفلاً كان والده قد سلمه رهينة للإمام هرب من السجن بعد أن مكث فيسه مسدةغير قصيرة شاهد فيها الويلات، وأضطره أن يفر منه خلسة إلى خارج الوطن، ويفضل الهجرة والتشرد على البقاء رهينة في السجن. وهي بهذا الخبر تندد بنظام الرهائن وباستمرار العمل به من قبل ولي العهد (أحمد) في تعز، واصفة هسروب هذا الرهينة بالنجاة بنفسه وأخلاقه وعرضه من سجون الرهائن، خصوصاً وأن ولسي العهد – كما ذكرت – لا زال يواصل بناء سجون الرهائن ونشسرها فسي عمسوم الله عهد عمسوم اللههد على العهد حكما ذكرت – لا زال يواصل بناء سجون الرهائن ونشسرها فسي عمسوم اللههد على العهد حكما ذكرت – لا زال يواصل بناء سجون الرهائن ونشسرها فسي عمسوم

<sup>(</sup>١) صوت اليمن: العدد (١) ٦ ذي الحجة ١٣٦٥هـ / ٣ أكتوبر ١٩٤٦م، ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) نعمان: الفكر والموقف، ص٢٨. الصائدي: حركة المعارضة، ص٧٢.

<sup>(</sup>٣) صنوت النِمن، السنة الأولى - العدد. (٦) ١٩ محرم ١٢٦٦هــ/ ١٢ ديسمبر ١٩٤٦م، ص٠٢.

المملكة، كما قطع على نفسه عهداً أن يقتل الشيوخ بالجوع والظلم وأن يفسد أخلاق الأطفال والشباب بسجون الرهائن(١).

والحقيقة أن (صوت اليمن) كانت في طليعة الصحف المطالبة بالغاء نظام الرهائن الذي لا يختلف – عندها – كثيراً عن نظام الرق والاسترقاق. كما أن الغاء هذا النظام كان في مقدمة مطالب حركة الأحسرار اليمنييين. وقد كسست بالمحاحها على هذا المطلب تأييد كبار المشايخ وأبنائهم (٢). وفي السياق ذات خصصت جريدة (فتاة الجزيرة) الصادرة في عدن ورئيس تحريرها محمد علي لقمان بابا خاصاً بشكاوى المعارضة ومطالبها الإصلاحية تحت عنوان (بريد اليمن) (٦)، ففي العدد (٢٤٠) قدم الأحرار مذكرة طويلة إلى الإمام، يعرضون فيها مطالبهم ومن ضمنها إلغاء التنافيذ والخطاط المتضمن الرهائن وإلغاء الأمر القائم بحبس الآباء. وقد تضمنت جريدة السلام التي كان يصدرها الشيخ عبدالله الحكيمي في كاردف ببريطانيا تضمنت نفس المطالب. حيث نشرت العديد من المقالات التي تطالب الإمام أحمد بالإصلاح السياسي وإلغاء الخطاط والتنافيذ ونظام الرهائن والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيون).

وفي روايته (مأساة واق الواق) أفرد محمد مجمود الزبيري (م) حيسزاً واسعاً للتقريع بنظام الرهائن وما يسببه هذا النظام من خنوع وذل للقبائل لا تستطيع معه تحريك ساكن بحيث تبدو معه شبه مشلولة. وقد حاول من خلال هذه الرواية إثارة الحماس فيها وتحفيزها على الثورة. فقد ذكر على لسان أحد الأئمة "إنني اعتسرف بأني كنت قد أجبرت كل قبيلة أن ترهن أبناءها في سجوني، وحدث مرة أن أحرق مجهول باباً خشبياً من أبواب عاصمتي فاتهمت قبيلة من القبائل وأخرجت سستين

<sup>(</sup>١) صنوت اليمن، العدد(٨)، ص ٢.

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر - الأعداد (۹، ۱۰، ۱۲، ۲۱، ۲۱، ۲۳۱)، ۱۳۶۱هـ - ۱۹۶۷م، الصفحات على التوالي، ۱،
 ۱، ۱، ۳، ۱، ۳، ۱.

<sup>(</sup>T)Wenner: Modern Yemen . PP. 91 K 92.

 <sup>(</sup>٤) السلام، العدد (٤)، السنة الأولى ٢٩ صفر ١٣٦٨هـ -٣٠ ديسمبر ١٩٤٨، ص٣. السلام، العدد (٥٠)،
 السنة الثانية، الأحد ١٣٦٩هـ -١ ديسمبر ١٩٤٩، ص٩.

 <sup>(</sup>٥) محمد محمود الزبيري: هو أبو الأحرار اليمنيين أسس مع أحمد محمد نعمان حزب الأحرار في عدن عام ١٩٤٤/ ثم الجمعية اليمانية الكبرى ، رئيسي تحرير صحيفة صوت اليمن الناطقة باسم الجمعية.

من أطفالها المرهونين عندي فقطعت أيديهم جميعاً" (١). وعندما وضع الإمام الشيخ حسين الرصاص، أحد مشايخ البيضاء، في السجن رهينة، عمل الزبيسري علسى تأجيج مشاعر القبائل ضد الإمامة، "يا أهل بلاد الرصاص الشيخ حسين الرصاص شيخكم ورئيسكم البطل، أنتم تعرفون كيف غدر به الغادرون ووضعوه في السجن بعد أن أطمئن إليهم ووثق بمعهودهم ومواثيقهم ... أفيأخذ الطاغية الغادر رئيسكم العظيم البطل و لا ينبض فيكم عرق و لا يتحرك فيكم رُجُل، إذا كنستم لا تريدون القتال فأذهبوا جميعاً إلى الطاغية وطالبوه بالإفراج عن زعيمكم أو حبسكم جميعاً معه، وسيعجز الظالم عن حبسكم جميعاً، كما سوف يعجز عن ابقاء رئيسكم في الحبس، إذا عرف أنكم أوفياء لزعيمكم وشرفاء أبطال، فإن لـم تستطيعوا ذلـك فانظروا إلى قبيلة خولان الثائرة وإلى بطولتها وشجاعتها وساعدوها بقدر ما تستطيعون (٢)" ويواصل الزبيري التشهير والتنديد بنظام الرهائن قـــائلاً: "إن هـــذا الحاكم لا يقتل الناس جميعاً ولا يفنيهم، ولا يستطيع ذلك بطبيعة الحال، ولكنه يفعل بهم شيئاً يساوى قتلهم جميعاً (يقصد أخذ الرهائن) إنه ينتزع من كل فرد من أفراد الشعب حق الحياة وحق الصراع من أجل المحافظة على الحياة، فيشملهم بالخوف والرعب وفقد الطمأنينة على الأمن والبقاء وينكبهم بمشاعر الهوان والمذلسة والعبودية والعجز أمام فرد واحد منهم، وبذلك ينتزع خصائص فطرتهم وأدميتهم، ويحدث فيهم أشنع مسخ وأبشع تشويه وينحط بهم إلى ما هــو أدنـــى مــن حيـــاة الغابة "(٦). كما حاول الزبيري تتوير القبائل، على لسان أحد مشايخ مراد، الذي قتله الإمام في السجن وهو وأولاده رهائن " يا قبيلة مراد نحن الأحياء وأنتم الأمسوات ألا تذكرون أننى واحد من لحمكم ومن دمكم وأن شرفي هو شرفكم، أنتم تعرفون براءتي من كل ذنب ومع ذلك اعتدى الظالم الطاغية على وحبسني سبع سنوات ولم يكفيه حبسى فطلب أو لادي وحبسهم ثم أمر زبانيته فقتلوني غدراً بالرصاص، وكان المصحف في يدي، وكنت أسيراً والأسير لا يقتله اليهـود ولا النصـارى ، ولكن طاغيتنا جبان يخاف منى وأنا في السجن ويخاف من أو لادي وهم شسباب صغار ... ياقبيلة مراد ياأسود المشرق إن الظالم الغادر لا يريد أن يقتلني أنا إنما أراد أن يقتل مراد كلها. يا مراد إن من العار أن تتحرك خولان وأنتم نيام صفوا

<sup>(</sup>١) الزبيري: واق الواق، ص١١٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص٢٣٢، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع، ص١٤٩، ١٥٠.

أيديكم في أيدي الشرفاء من مشائخ خولان (۱)" ومن الواضح أن الزبيري لم يغفل في روايته صمود قبيلة خولان ورفضها تسليم أبنائها رهائن للإمام. "والحقيقة أن خولان تقوم بالنيابة عن الشعب كله وهي لم تعمل إلا عملاً مشروعاً لقد بلغ مسن حماقة الظالمين وغرورهم أنهم يطلبون من القبيلة أن تسلم رجالهسا وزعماءها للذبح، وهذا تكليف بما لا يطاق، وأية قبيلة عربية تفعل ذلك ... أنهم سسيعتبرون قبيلتنا التي رفضت أن تقتل زعماءها (تسلمهم رهائن) قبيلة عاصية ومذنبة "(۱). ويصل الزبيري إلى النتيجة المرة التي عبر عنها على لسان أحد الأئمة " والأخطر من كل ما سبق أننا أرتكبنا تلك الأثام البشعة باسم الدين وإننا كنا نشعر بأننا تربعنا على عروشن بمشيئة السماء، وبأننا نمثل الله في الأرض ونمثل خلفاء الله وفسي الوقت نفسه لا نشعر بأن للشعب فضلاً علينا حين يسلمنا مقاليد أمره فسي طيبة وسخاء بل نعتقد أن لنا الفضل على الشعب لأننا رموز الإنهية ونعمة أزلية نزلست عليه وإن واجبه أن يحمد الله على مجرد وجودنا (۱)".

لقد مارس الأحرار) في صحفهم ومنشوراتهم دعاية ناجحة ضد سياسة المملكة، بشكل عام، وضد نظام الرهائن بشكل خاص. الأمر الذي أوجد مناخاً مناسباً لبروز حالة من التذمر الشعبي تكللت بانقلاب ١٩٤٨م، وقد كانت من أبرز مهام الانقلاب هو الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء نظام الرهائن (٤). وهو ما اعتبره البعض سبباً مباشراً للإطاحة بحكومة الدستور لأن القبائل لم تألف نظاماً آخر غيره (٥).

وبعد أن استطاع الإمام أحمد إسقاط حكومة الدستور، بمساعدة بعض القبائل، أعلن بأنه سيسير على نفس سياسة والده (١). وقد أدى استمرار الإمام أحمد فسي

<sup>(</sup>١) الزبيري: واق الواق ، ص ٢٣٢، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: معالم تاريخ اليمن، ص ٣٣٩، ، ٣٤ (it, P. 16، ٣٣٩، ، ٣٩٠). Lugman: the Yemeni te Revolution oP. (it, P. 16، ٣٣٩، ص اليمن، مركز الشكعة ، مصطفى ، ثلاث وثائق عربية عن ثورة ١٩٤٨م مغامرات مصري في مجاهل اليمن، مركز الدراسات و البحوث اليمنى، دار العودة ، بيروت، ط٢، ١٩٨٥م ص١٩٨٨.

<sup>(°)</sup> فخري أحمد : اليمن ماضيها وحاضرها، مراجعة وتعليق عبد الحليم نور الدين، المكتبة اليمنيــة للنشــر والتوزيع، صنعاء، ط١، ١٩٧٨هــ – ١٩٥٧م ، ط٢، ١٤٠٩هــ – ١٩٨٨، ص٢٩.

Berreby . J. la peninsule Arabi gue paris, 1958,p. 121. (7)

تطبيق سياسة والده إلى تذمر القبائل وإعلان تمردها، لا سيما تلك القبائسل، التسى شاركته إسقاط الحكومة الدستورية فإنها قد تذمرت من سياسة الإمام أحمد نتيجة ما أبداه من قمع وتكريس سياسة والده فيما يخص الرهائن، ولعل حركتي حاشد بقيادة مشائخها آل الأحمر ، وبكيل وعلى رأسها قبيلة خولان واحدة من تلك الحركات التي ناهضت سياسة المملكة ألمتوكلية والتي عبرت عن رفض القبائك لسياسة نظام الرهائن(١). فبعد أن تمكن الإمام أحمد من هزيمة حاشد وبكيل بقيادة الجسيش الإمامي ، شرع قادة الجيش مباشرة في إعلان حالة الخطاط في تلك البلاد، وتسم قبض أبناء الأعيان من كل قرية كرهائن وتم إرسالهم إلى صنعاء، في حين أن فرقة عسكرية أخرى تقدمت على خولان ولاقت مقاومة عنيفة ، حتى تمكنت من إخضاع خولان وتطبيق قانون الخطاط والرهائن، حدث الأمر نفسه في برط والجوف حيث تمكن الجيش الإمامي من إخضاع البلاد وأخذ الرهائن منها<sup>(٢)</sup>. وقد تابعت جريدة (فتاة الجزيرة) في أكثر من عدد تطورات هذا الموضوع أولاً بأول، فقد أوردت خبرا، تحت عنوان "القوات اليمنية تطلب الرهائن من قبائسل خـولان" مفاده أن الحكومة اليمنية أمرت الجيش الإمامي بالزحف على قبيلة خولان لغرض الحصول على الرهائن والقضاء على الثورة وتأمين الإقليم<sup>(٣)</sup>. وتصل فسي عدد آخر إلى نتيجة هي أن الإمام أحمد بعد أن عجز جيشه عن إخضاع القبيلة نتيجة هروب أعداد كبيرة من أفراد القبيلة طلب الصلح مع القبيلة وحاول إرضاءها بعدم طلب الرهائن(؛).

 <sup>(</sup>۱) البردوني، عبدالله : اليمن الجمهوري، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيسع، (د - م) ط٥، ١٩٩٧م،
 ص٨٢، ٨٣.

<sup>(</sup>۲) الشماحي، عبدالله بن عبد الوهاب: اليمن الإنسان والحضارة ، دار الكلمة ، صفاء ، ۱۹۸۶م، ص ۳۱۰، من ۱۳۰۰م، من ۱۳۸ من ۱۳۸۸م (د.د) (د.م) ۱۲۹۸ الله المراه التوريم عبد الله أحمد : شورة السيمن أص ۱۲۰ ۱۱،۱۱۹ فساة الجزيسرة العبدد (۱۳٤۸) - ۸ ذي الحجة ۱۳۷۹هـ ، ۳ يونية ۱۶۰ م، ص ۱. والعبدد – (۱۳٤۹)، ۱۰ ذي الحجة ۱۲۷۹م، ص ۳. ونيه ۱۹۲۰م، ص ۳.

 <sup>(</sup>٣) فتاة الجزيرة: العدد (١٣٤٨)، - ذي الحجة ١٣٧٩هـ - ٣٠ يونية ١٩٦٠م، ص١. والعدد (١٣٤٩)
 نفس السنة ص١. - والعدد (١٢٤٦)، ٥ ذي الحجة ١٣٧٩هـ - ٢١ مايو ١٩٦٠م، ص١.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: (العدد (١٣٢٠)، ٤ ذي القعدة ١٣٧٩هــ - ١ مايو ١٩٦٠م، ص١

وقد نشرت الجريدة مقالاً لأحد الكتاب اليمنيين الموجودين في المنفى ، أبرز فيه كاتبه موقف الدين من نظام الرهائن، الذي تمارسه الإمامة، حيث قال: " بدعة في الظلم من أسوأ البدع (يقصد الرهائن)، تعود بنا إلى ظلام القرون الغابرة وعهد العصور البائدة وبالها مستطير على الشعب اليمنى من سياسة تسير عليها الحكومة المتوكلية في هذا العصر المستنير فهل سمع العالم بمثل ما يجري على أمة عربية، كان المفروض أن تكون في مقدمة الشعوب العربية احتراماً لشريعة الإسلام في المعاملات وتقديساً لمثلها العليا الداعية إلى الشفقة بالرعية وإقامة الحكم الصالح الرشيد فيها، هل سمع الناس بأنها تتزع فلذات الأكباد ومهج الأرواح من أحضان الأمهات والأباء ويزج بهم في غياهب السجون لا لذنب اقترفوه هم ولا أباؤهم ولا لجرم ارتكبوه وإنما تنفيذاً لبدعة سيئة وإرهاب مخيف باسم الرهائن، فـــى أيـــدي الحكومة وحرمانهم من التعليم ، ولكنهم ينفذون ما يشاءون من ظلم وجــور فــي القبائل والأسر والأفخاذ والعشائر سواء الحاضر منهم والبادي، أليس هذا منتهسى الضعف في الحكومة والعجز، والأسوأ والأضر أنها تجري باسم الدين الإسلامي وبهذا حولت الحكومة المتوكلية قلاع صنعاء وحصون شهارة وحجسة وتعر والحديدة وزبيد قبورا لزهرات اليمن تغص بهم حجراتها المظلمسة وهسم أطفسال أبرياء وشباب ناضج وشيوخ أجلاء"(١).

وعندما سافر الإمام أحمد إلى إيطاليا، لغرض المعالجة، أخذ معه عدداً من الشخصيات الهامة كرهائن. إذ كان يخشى أن يشكل بقاؤها في اليمن خطراً على ولده (البدر) ومستقبل الخلافة، وفي مقدمة هذه الشخصيات القاضي عبد الرحمن الإرياني (٢)، أحد رجال المعارضة، الذي تقلد فيما بعد رئاسة الجمهورية. وعندما عاد الإمام من روما أصدر أمراً إلى ولده وولي عهده (البدر) يأمره بأن يطلب من قبائل حاشد وبكيل إعادة الرهائن التي كان البدر قد أخلى سبيلها في غياب أبيه، عندما عزم على إصلاح الجهاز الحكومي داخل اليمن، آملاً أن يتمكن من الإمساك بزمام الحكم،، ولكن الإمام عاد من روما وأوقف إجراءات ابنه، حيث حاول البدر بزمام الحكم،، ولكن الإمام عاد من روما وأوقف إجراءات ابنه، حيث حاول البدر

<sup>(</sup>١) فتاة الجزيرة : العدد – ١٢٩٣، ٢٩ رمضان ١٣٧٩هــ -٢٧ مارس ١٩٦٠، ص١

<sup>(</sup>٢) الثور : ثورة اليمن، ص١٦.

تهدئة الموقف مع حاشد وبكيل عن طريق إعطائه لمشايخها المتمردين مكافئات مالية من خزينة الدولة (١). كما أن الأحرار التقوا حوله أثناء غياب والده لما أبداه من استجابة لمطالبهم، إذ أعلن ضمن برنامجه السياسي الذي أكد بأنه سيعمل به عندما يخلف والده المريض في روما، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء العمل بنظام الرهائن، حيث كان والده يحتفظ بألفي رهينة (١). وقد رفضت كلّ من خولان وحاشد وبكيل تسليم أبنائها رهائن، من جديد (١). وتدخل بعض رجال السلطة للوساطة بين قبيلة خولان والإمام أحمد، محاولين إقناع خولان بتسليم الرهائن، ولكن وساطتهم باعت بالفشل، أمام تمسك القبيلة بموقفها وإصرارها على عدم تسليم فلذات أكبادها للسجون المظلمة وفساد الأخلاق والجوع والعذاب. وأمام إصرار خولان على موقفها أجبر الإمام على إلغاء أمره بتسليم الرهائن، وأمر جيشه بالانسحاب من منطقة خولان (١). ولم يستتب الوضع للحكومة، فقد اتسعت حركة التمرد في معظم مناطق البلاد، بما في ذلك تمردات في صفوف الحيش، طالت بعض المدن كتعز وصنعاء (٥).

أما حركة المعارضة فقد أعادت ترتيب أوضاعها، في الداخل والخارج، وواصلت معارضتها لنظام الحكم الملكي الإمامي، بعد أن أعدم الإمام أحمد ونكل ببعض رموزها<sup>(1)</sup>. ففي عدن أصدر عبدالله عبد الوهاب نعمان صحيفة باسم (الفضول) عمل من خلالها على التقريع ومهاجمة سياسات وإجراءات النظام الإمامي، خصوصاً مسألة الاعتقالات السياسية ونظام الرهائن، حيث خصص

schmidt D. A. Yemen, the unknown war, london, 1968, P 44. (1)

<sup>(</sup>٢) جولوبو فسكانا: ثورة ٢٦ سبتمبر، ص٢٦٧، ٢٦٧، - العقاد ، صلاح: جزيرة العسرب في العصسر المحديث السعودية - اليمن جمهورية اليمن الشعبية، معهد البحوث والدراسات العربية - المطبعة الفنية الحديثة ، بيروت ، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٩م، ص٩٨.

<sup>(</sup>٣) فتاة الجزيرة : العدد -١٣٢٤، ١٠ ذي القعدة ، ١٣٧٩هــ - ٦ مايو ١٩٦٠م ، ص٣

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: العدد - ١٣٢٠، ٤ ذي القعدة ، ١٣٧٩هـ ١٠ مايو ١٩٦٠م، ص١

ingrams H, the Yemen Imams, Rulers and Revolutions ,London, 1964,P 109. (°)

<sup>(</sup>٦) الثور : ثورة اليمن، ص١٩١، ١٠٢. الأكوع، محمد على: تقييم قــرار حكم الإعدام على شهداء سنة ١٩٢٨م مجلة اليمن الجديد العدد ٩ سبتمبر ١٩٨٨، ص١٢٢، ١٤٦.

لذلك معظم افتتاحيات الصحيفة. ففي افتتاحية العدد -17 ك ذي القعدة ١٣٦٨هـ - ٢١ أغسطس ١٩٤٩ تحت عنوان (سجناء القصور) ركزت الصحيفة على مسألة اعتقال الشباب كرهائن في قصور الأمراء والحكام، ورأت أنه بدلاً من سجنهم كان الأحرى بالحكومة تعليمهم وإخراجهم شباباً صالحاً يخدم أمته، لا شباباً فاسداً عديم الأخلاق (١). كما كانت تحاول أن تطرح أمام الطبقة الحاكمة بعض الآراء والمقترحات حول إصلاح اليمن والقضاء على الأساليب والأدوات القديمة، التي كانت تمارسها الحكومة، كالخطاط والتنافيذ والرهائن...الخ(٢).

وفي عام ٢٥٦ م، بعد فشل انقلاب ١٩٥٥م، رفعت المعارضة مطالبها إلى الإمام يحيى كان من ضمنها المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من السجون وإطلاق سراح الرهائن<sup>(٦)</sup>. كما استفادت من حرية الصحافة المتاحة في الشطر الجنوبي من الوطن، آنذاك، وعملت من خلال نشر المقالات، على تأجيج السرأي العام المحلي والعربي ضد سياسة الحكومة المتوكلية المتمثلة بالخطاط والتنافيذ والرهائن<sup>(١)</sup>.

وواصل الأحرار معارضتهم لسياسة الحكومة المتوكلية ونظام الرهائن ، حتى فجر الثورة السبتمبرية عام ١٩٦٢م، التي أعلنت إلغاء العمل به وأن وإن كانت هناك ثمة ممارسة له في العهد الجمهوري، قدمتها وثائق المرحلة تحت مبررات عديدة، لأن القبائل لم تعهد نظاماً آخر غيره، ولأنه من وجهة نظر حكومة الثورة متجذر في العقلية السياسية – القبلية اليمنية أن غير أن صحف عهد الجمهورية والوحدة مازالت تطالعنا في بعض الأحيان بعناوين بارزة تشير إلى أنه

<sup>(</sup>١) الفضول: العند - ١٦ - السنة الأولى ٢١ أغسطس ١٩٤٩، ٧ ذو القعدة ١٣٦٨هــ، ص١٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: العدد - ١٧ - السنة الأولى ٢٢ ذي القعدة ، ١٣٦٨هــ ، ١٥ سبتمبر ١٩٤٩م. ص١

<sup>(</sup>٣) جولوبوفسكايا: ثورة ٢٦ سبتمبر، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) اليقظة : العدد - ١٠٦- السنة الأولى، ٢٣رمضان ، ١٢٧٥هـ ٣٠ مسايو، ١٩٥٦م، ص٣، والعسدد ١٩٥٦م، ٢٠ رمضان ١٢٧٥هـ ٦ مايو ١٩٥٦م، ص٥.

مركز الدراسات والبحوث اليمني، ثورة ٢٦ سبتمبر دراسات وشهادات للقساريخ ج١، دار العسودة ،
 بيروت ، ط٢، ١٩٨٦، فردها ليدى الثورة والثورة المضادة، ترجمة محمد الرميحي ، ص٧٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٦) وثيقة رقم ( ٤٠) في الملحق.

لا زالت هناك بقية من ممارسة لهذا النظام، خصوصاً عند حدوث بعض الأزمات والمشاكل مع القبيلة(١).

وهكذا لعب نظام الرهائن دوراً مزدوجاً فيما يخص نظام الحكم الإمسامي الملكي فبعد أن كان في بداية الأمر عامل استقرار في السبلا، ومساعد لبسط السلطة المركزية بفعل ما أبدته القبائل من استكانة وخضوع لسياسة الحكومة المتوكلية، كان في الوقت نفسه عامل تذمر أدى إلى توتر العلاقة بين القبيلة والدولة. كما كان عاملاً من العوامل التي حالت دون توحيد اليمن، بل وساعد بشكل أو بآخر - على احتدام المعارضة، التي عملت على الإطاحة بالنظم الإمامي الملكي وإلغاء نظام الرهائن.

<sup>(</sup>۱) الناس: العدد (۹۱)، الانتسين ، ۲/۲/۲/۱هــــ-۱/۱۰۲م، ص۳، ۱. الناس: العدد (۲۰۷)، الناس: العدد (۲۰۷)، الناس: العدد (۲۰۷)، الثلثاء ۱۷/ربيع الماحق القانوني- العدد (۲۷۲)، الثلثاء ۱۷/ربيع أول ۲۲:۱هـــ ۲۸ مايو ۲۰۰۲م. ص ۱۰. الشوري: العدد (۱۷۰۳)، الخميس ۱۰ ذي العقدة الول ۲۲:۱هــ الموافق ۲۰۰۲/۱/۲۰م، ص۱. العاصمة: العدد (۱۲۲)، الأحد ۱۰ جمادي الآخر ۱۲:۱۵ من ۱۲۰۰م، ص۱۲.

# <u> مخدا کے ا</u>

هكذا وقفنا في فصول هذه الدراسة على (نظام الرهائن في عهد المملكة المتوكلية اليمانية) وتبين لنا من خلالها:

١- أن نظام الرهائن كان وسيلة من الوسائل التي استخدمها الحكام على امتداد التاريخ اليمني القديم والوسيط والحديث لإخضاع الشعب، وضمان ولاء الأسر والقبائل القوية التي يخشى الحاكم أن تهدد حكمه.

٢- أن هذا النظام لم يقتصر على اليمن وحده، بل هو نظام مغرق في القدم مارسه الفراعنة والأشوريون والبابليون والفرس والرومان، وغيرهم من الدول والحضارات القديمة. مما يشير إلى أن التجربة الإنسانية متشابهة في كثير من ملامحها وتجاربها رغم اختلاف الزمن وتباين البلدان والحضارات.

٣- أخذت الدولة العثمانية بنظام الرهائن، فمارسه الولاة الأتراك في اليمن،
 كما تشير إلى ذلك المصادر التاريخية.

٤- توسع الأئمة العلويين في ممارسة هذا النظام، ولا سيما في عهد المطهر بن شرف الدين (ت٩٨٠هــ-١٥٧٣م) وأسلافه، خلافاً لما كان عليه في العهد العثماني وما قبل ذلك.

مارس الإمام يحيى (ت١٣٦٨هــ-١٩٤٨م) هذا النظام منذ بويع بالامامــة
 عام ١٩٠٤م، وكان لا يزال مجرد زعيم روحي للطائفة الزيدية، ثم توسع فـــي
 ممارسته بعد تسلمه مقاليد السلطة في صنعاء عام ١٩١٨م.

آ- غدا هذا النظام، نظاماً قائماً بذاته له إدارته وإجراءاتـــه المحــدة ، كمــا أصبح، في نظر الأئمة وكتابهم الرسميين، جزءاً من تطبيق الشريعة.

٧- تعددت أنواع وتسميات الرهائن في العهد الإمامي المتوكلي (طاعة - عطف -شمل...الخ) واختلفت تطبيقات هذا النظام من منطقة إلى أخرى، إلا أن الغاية منه كانت واحدة وهي ضمان الولاء والطاعة للحاكم (الإمام).

٨- إن ظروف أخذ الرهائن ووضعهم البائس في المعتقلات كان يشكل -بشكل أو بآخر - ما يمكن أن نسميه، عنفاً سياسياً، خصوصاً وأن معظم الرهائن كانت تؤخذ عنوة، إثر كل معركة كان يخوضها الجيش الإمامي وينتصر فيها.
 ٩- شكل نظام الرهائن عاملاً هاماً من العوامل التي ساعدت المملكة المتوكلية على بسط سلطتها المركزية والحفاظ على تماسكها، في بداية عهدها، ثم أصبح عامل هدم لها، إذ ولد الكثير من التمردات وأجج روح المعارضة والرفض لنظام الإمامة بكامله.

١٠ شمل نظام الرهائن معظم -إن لم يكن كل- مناطق المملكة، كما شمل معظم الأسر القوية في اليمن، باستثناء بعض المقربين إلى الإمام من السمادة، ممن كان الإمام مطمئناً إلى ولائهم له.

11- كانت القبائل اليمنية لا تقبل بنظام الرهائن إلا في لحظات ضعفها وهزيمتها. ولكنها إذا ما آنست في نفسها بعض القوة فإنها لم تكن تتردد في إظهار تذمرها ورفضها له، بل وإعلان الحرب على الدولة إذا تمادت في أخذ الرهائن.

17- ساعد نظام الرهائن في ضياع فرصة توحيد اليمن، بل وفي ضياع بعض المناطق (نجران- عسير- الضالع) التي كان من السهل انضوائها في إطار المملكة المتوكلية، وذلك لما سببه من خوف لدى شيوخ وأمراء تلك المناطق، من أخذ الإمام أو لادهم رهائن لديه.

١٣- استخدمت المعارضة موضوع الرهائن كأداة لفضح وحشية النظام الحاكم وعدم إنسانيته. واستمرت في حملتها ومطالبتها بإلغاء نظام الرهائن، حتى تم إلغاؤه فعلاً بعد قيام ثورة سبتمبر عام ١٩٦٢م.

# الملاحق

#### ملحق رقم (١) (شكوى من أحد العقال الراهنين أبنائهم إلى الإمام يطلب فيها إلزام العاقل الأخر بضرورة تبديل الرهينة)

مولانا أمير المؤمنين وحامي بيضة المسلمين أيدكم الله بحق محمد وآله، لا يخفا سعادتكم مولى أن أحنا اثنين أعيان من تلث البكول فأنا راهن والأخ حسين سعيد لم قد رهن والنقل لديه وسار متمرد عن النقل وهو في ثلث المحل عصيار جبار (قوي يستطيع ضبط الأمور) وصاحب رجال وحاله أحسين الحال. نحين مضيقين (لا نمهلكم في إنصافنا) عليكم بين يدي الله في ضبطه للنقل. فإنه قيد زاد ما علينا وكلنا رعية الإمام وشريف السلاء. خدامكم المملوك: صيالح بين أحميد صاحب البكول، ناحية أرحب.

(جواب الإمام)

يصل إلينا حسين سعد البكولي في نقل الرهينة مع التحقيق من العامل والحاكم بتاريخه ٢٣/ ربيه أول ١٣٤٨هـ.

(إيضاح العامل والحاكم)

بسم الله الرحمن الرحيم الله يشرح صدركم حسين سعيد البكولي من ربــــع المحل (...) وأنتم المالكين وسلام الله عليكم. ربيع آخر ١٣٤٨هــ.

عبدكم المملوك محمد محسن، وفقه أحمد بن الحسن وفقه الله

ل بخذ رعاد تكرفولاك أن دهنا النين اعبان م تكث للكوك فا نارَّحق والعضم ) روير و زعن النظر و في لله الحارعيمارجبا روصاحبرجال وحاكراصكال كن دوسيقمن والمربين ديرل نم ذ هندويم للمقال واك فد راه ما كلين و كل رجيد اله من ورود و في في في و المار الما

## ملحق رقم (٢) (إفادة من أحد العمال إلى الإمام يحيى بشأن إطلاق سراح الرهائن)

يحفظ البيان حتى نطلبه

أيدكم الله وشرح صدركم أمين

مازال يراجع نائب إب بإطلاق رهائن العدين لما أفاده من الغرامة الكبسيرة علسى بيت المال لهم. مع أنه لم يبقى لهم لزوم. وصدر الأمر الشريف بطلب بيان حافل بجميع الرهائن (فأرسله) ونظركم وسلام الله عليكم. است است رحصدر اسن ماز الدامی کارسی علیت (الالی م مانه الم بی می کسیدی می کسیدی کسی من ان الغزار کسیدی علیت (الالی می مانه الم بیت کسیدی من ان الغزار کسیدی علیت بیان مافل محسیدی رزوم معدد العدار کریدی ملاب بیان مافل محسیدی ارومای مارسیلم منظرال می سیم میسید

## ملحق رقيم (٣) (شكيت من أحد العقال للإمام يحيى يطلب فيها الإذن له بمقابلته من أجل شنون الرهينة)

حفظ الله مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين أيده الله آمين. لا يخفكم مولاي أن لنا في مقامكم ثمانية أيام وإحنا وأهلنا مفلتين وقد بُلَغنا البيكم ولم وصلنا ورهينتنا المنقوطة المعلومة (المقيدة المختارة) في دفتر بيت المال من الأعيان الحوارة (المرجعة) الردادة (ضمانة) قد له في دوله اثنا عشر يوما ويعقبه أولاد محسن ابن محسن وخدامكم المعلوك الثالث دول ونحن يسا مسولاي محيرين (محجوزين معقطعين معالت مدة بقاؤنا) نطلب منكم الإذن لوصولنا اليكم وطول عمركم والسلام المقدم محسن بن صالح الموسمي

(جواب الإمام)

عبدالله وفقه الله

إلى النقيب محمد بن علي صدقة حرسه الله ليوضح لنا أسماء الرهائن المتناقلة من بعد خروج ولد الموسمي وفي أي تاريخ وقيد مدة البقاء لنعرف الحقيقة. فالمغالطة محققة.

بتاريخه ١٧ ذي الحجة سنة ١٣٤٦هـ.

دول وخمن بامولای محبرین نصلاب منظم الاون توحود دنیکم وطول عرکم و کسای ( کمینکم وطول عرکم و کسای

#### ملحق رقم (٤) (تصدور خاص برهينة بعض المشائخ إلى الإمام)

الحمدالله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

حفظکم الله تعالى وأيدكم وشرح صدركم والسلام علميكم ورحمة الله وبركاته.

صدرت رهينة الحرورة عن الشيخ ناشر محمد على أصحابه واسم الصادر صالح ناجي بن ناجي الصايدي الحروري صحبة المحب الصالح علي بن ناصر عطا الحروري خال الشيخ ناشر وذلك بعد الضابط الأكيد من أهل الحرورة على أثلاثها لما كان الشيخ عديماً من الابن والأخ فالمرجو قبول الصادر بإطلاق الأول محمد علي محمد هادي وفسحه (إطلاقه) صحبة على ناصر عطا وسلام الله عليكم ولو تقبلون الكفالة المرتضاة على الشيخ ناشر وأصحابه أهل قريلة الحسرورة الصالحين فهم لا يطيقون الرهينة ولم تسبق لهم سابقة شر بل سابقتهم خير كما لا يخفاكم فنظركم في رعيتكم وخدامكم الشيخ الصالح ناشر محمد على فهو نعم الولد بارك الله فيه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

١٤ شوال ٤٦ من المملوك على بن محمد الرصعى

أجيبوا عن أنه لا بأس بقبول الضمان ولا راجع من الواجبات فإنما جعلنا الراجع لأجل الرهائن.

مرین مصلی وصلی از این میلی وابد کرد ای ر معن من المراج ست رهنه اکرایش السینی استوندرا ست رهنه نیسته اکرایش مین ا دهام والم الصاكر صابح المين الميانياتيك الخارس من المجتب المنصل علي المنطب المعالي علي المنطب المعالي علي المنطب ناد مسيمين بستر وزلكن بعد عدادية نياد مسيمين بستر العلال ريم مل موتي المون العليارية من الابي والافح فالموجوة بعال المساور : الاناب محدعل محدثمانمير والسيحد تابع عين وسلم للهنيكم ولوتتبلون عين المرتضاة علىلمين المعرراسا بإعلاج الردخ الصالحين نهم لابطيتوال فينم د لم تسبق طع**ی** بغه شربل<sup>سا</sup> شنیم خير لا بيف كم ونظرك في رعيه كودخا كو الشيخ الصالح نا سرمح عم*ل فهونور* (الوا بارك لله نيب يصدم المتناكم

#### ملحق رقم (٥) (قاعدة شمل تتضمن عملية المناقلة بين الرهائن من أحد العمال في مركز العنان - برط إلى الإمام يحيى)

الحمد لله

مولانا ومستقر ولانا ومالك أمرنا ونهينا أمير المؤمنين حفظكم الله بما حفظ بسه الذكر المبين وشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحفظ الله أولادكم حماة السدين آمين. صدرت من مركز العنان وترون صدر حسن عبدالله ابن أحمد الشمعر وبمعيت قاعدة الشمل في الرهن السابق والمراد أن مناقلة بين النقيب إسماعيل بن محسن أحمد الشعر وبين القدامه أحمد بن عبدالعزيز الصلاحي ومحمد يحيى سريع شذيان فالآن النقل في بني شذيان والحال أن بني شذيان في اليمن (الجنوب)، ينقسل رهينة أحمد بسن عبدالعزيز وهو حسين بن محمد فطيم فإذا اقتضى نظركم الثاقب ورأيكم الصائب بسأن يدق له سلك يكون وصوله مبادرة أو وصول ولده للنقل أعني نقل رهينة المسذكور وإن لم يتم الصائر اليكم يكون النقل (...) ولكم حسن النظر وأما المولي سيدي ولي العهد مغظهم الله فإنهم ألزموا علينا أنه لا يكون النقل إلا على ترتيب القواعد السابقة من دون مخالفة فلكم النظر الثاقب وما ترجحونه فالخير فيه وأخبار نجران سارة مفرحة والعدو في غاية الضعف والهوان وقد صلحت البلاد جميعها لم يبقى إلا نبذه يسيرة من البسدو ولا يعول عليهم وكلمة الله هي العليا وبسعادتكم لابد يصلح الله كسل شسان. الله يمتسع الإسلام والمسلمين بحياتكم ويطول في أيامكم بحق محمد وآله.

وسلامنا عليكم ورحمة الله وبركاته، بتاريخه ٣ جمادي الآخرة ١٣٥٢هـ والرهن في محسن ابن محمد شذيان الملقب سريع أو أحد عياله (أولاده) فلما علم أن النقل سيلزمه هرب فرار إلى زبيد خوفاً من النقل وسيتماثلون فنظركم في دق سلك إلى زبيد والسلام عليكم.

#### ملحق رقم (٦) (إفادة تبين صحة النقل بين الرهائن من أحد العمال إلى الإمام يحيى، ورد الإمام عليها)

الله يحفظكم ويؤيدكم بعزيز نصره الصدر محمد بن صالح زايد نوفل نقل حسين صالح بن صالح نوفل من حال النقل المسترضي كما صار إلينا والنقل بينهم عصسارة جباره . حرر بتاريخه شهر صفر ١٣٤٧.

المملوك محمد عبدالكريم محسن محمد

إلى عامل وحاكم ارحب حرسه الله هذا صالح زايد نوفل لم يكن من المعينيسن للمناقلة في الرهينة المذكورة فليكن ارسال من هو دولسه (دوره) من الثلاثسة أنفسار المذكورون أعلاه بلا تساهل بتاريخه ٢٧ صفر ١٣٤٧.

Constitution of the service of the s

#### ملحق رقم (٧) (برقيت عاجلت إلى ولي العهد أحمد بخصوص طلب إعانت وترخيص للرهينت)

حكومي

عرضي -تعز - صنعاء

عافاكم الله زلَّجوه (انجزوه) أما الرهائن فلا كلام فيه ١٠٩٩

مولانا ولي العهد حفظه الله النقيب حميد بن حاتم أبو حاتم صاحب نهم ومعمه أربعة أشخاص خبرته (رفاقه)، وصل قبل عزمكم (مغادرتكم) بمدة مراجعاً بشأن ترخيص الرهينة ووظيفة وغير ذلك مما مرجعه إلى سموكم ولا يزال يغرم (يخسر) بتعز على نفسه وعلى أصحاب فنظركم في الأذن بتقرير صرفه وهو بحالة ضمعيفة والرجل من أبناء الناس نظركم وصلوات الله عليكم

٢٦/ ذي القعدة ١٣٧٨ه عبد الله الو شلي (نائب تعز).

#### ملحق رقم (٨) (إفادهٔ من أحد العمال إلى الإمام يحيى <u>تؤكد</u> سريان عملية المناقلة)

حضرة مولانا أمير المؤمنين أيدهد الله تعالى

الحمد لله حفظكم الله تعالى وصلوات الله وسلامه عليكم قد كفي تحقيق ماحكته قواعد الشمل السابقة الأخ الصارد باطناً وصدر بن أحمد الشعر بيده القساعدة والنقل في بن شذيان وحسن نظركم وشريف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،

خادم ترب نعالكم محمد مطهر علي

نعم وصدر عبدالله بن حمود بن أحمد الشعر رهينة الطاعة على آل أحمد الشعر أما من الرهاين الأخرى من خميس آل صلاح نقلاً لأخيه ناجي بن حمود والصدادر والمنقول أو لاد المتعين للمناقلة فالمرجو قبوله وإطلاق أخيه وحسن نظركم وشريف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،

محسن علي ساري أطلق يوم أثنين رجب

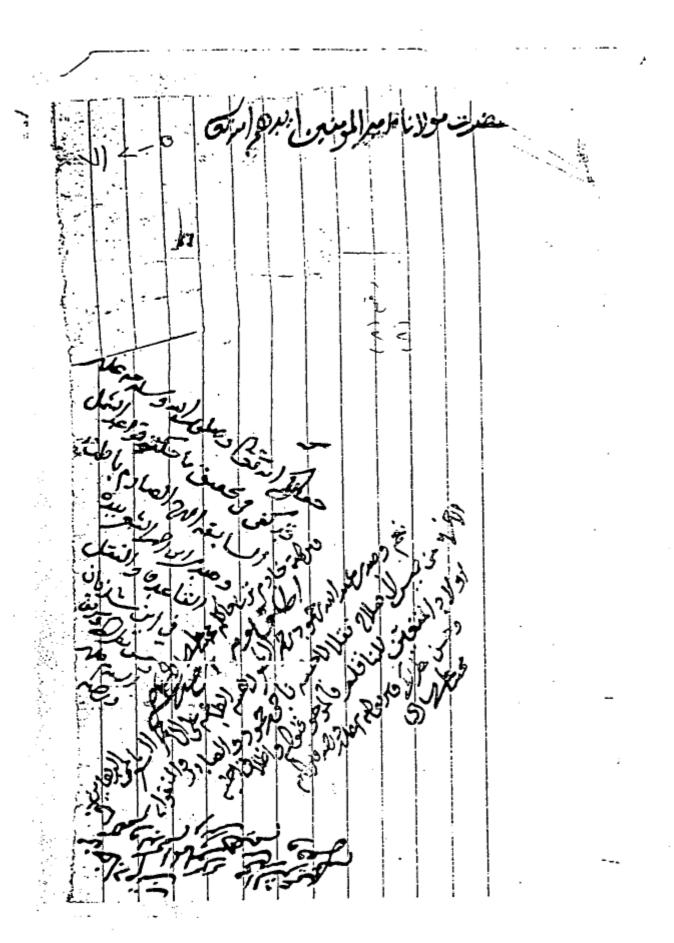

# ملحق رقم (٩) (إفادة من أحد العمال إلى الإمام يحيى تفيد أن عملية المناقلة تمت بسبب وفاة الرهينة)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

حفظ الله مولانا أمير المؤمنين وأيدكم بعزيز نصره صدر أحمد بن صالح زايد نوفل نقل حسين بن صالح ابن صالح نوفل النقل المرضي عصار جبار بدلاً عن المتوفي شريان وكما قد صار التحقيق إلى حضرتكم الشريفة أعزها الله صار إعادته بالرهينة وسلام الله عليكم

حرر بتاريخ شهر ربيع أول ١٣٤٧ .

مع غيبت (غيبة) الحاكم عافاه الله صار منها تصطيق (تصديق) هذا كما حرره مولاي العامل حفظه الله بتاريخه ربيع اول ١٣٤٧ه المملوك أحمد بن أحمد الصفى

### ملحق رقم (١٠) (شكيت من بعض سادة آنس إلى الإمام يحيى يفيدوا فيها أن شيخ المنطقة يحملهم تبعات الرهينة وبعض الغرامات)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمين هذه الشكية السادة آل المرتضى بن المفضل القاطنون في عزالة بنسى قشيب السيد محمد بن يحيى بن يحيى والسيد محمد بن محمد ومن إليهما مسان السادة والشكوى إني مقام سيدي المولى أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين حفظه الله تعالى أمين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنه ليس خاف على سعادتكم أنسها لا تزال الشغل في البلاد والغرائم في أمور القبيلة وكل ما وقع بينهم البيسن مــن قتــل أو مغارمات أرادوا إدخال السادة في ذلك وقدرهم عشرة أنفار في أمورهم في ضمن الشغل تولى المشيخ الفقيه محمد عبدالله العامري في هذا الأوان أصدق الخطاب علينـــا وأراد إدخالنا في جملة القبائل من دون احترام و لا توقى عن ظلم السادة المنزهين عـن هـذه الأثام وما بأيدينا ما يفيد ويشهد بأقلام الأعزاء الكرام والعترة العلماء الأعلام وقد وقسع عرض مضمون الشواهد الشريفة على سعادتكم في السنين الماضية فجعلهم (؟؟؟ هكذا) الخطاب في مشيخ العامري في التاريخ فنرجوكم أن تجعلوا ما يفيد الكف عــن شــغلنا والخطاب علينا إلا بما يجب من الحقوق وقد حملنا في حق الرهينة ما وضع علينا السيد محمد بن عنى الشامى تلك مشاجحة فنحن ملتجئين بالإمام وباذلين شريعة جدنا سيد الأنام ولم يكن لنا كهف غيركم وملاذ فماذا منهم إلا استحق ذلك وتطاولا عليسهم من

أفضال سعادتكم ما يتعمد عليهم ويكون له الشرع وطول عمركم وشريف السلام عليكم ورحمة الله.

حرر شهر ذي القعدة الحرام سنة ٣٥ المملوكين لله تعالى ولكم السيد محمد بــــن يحيى بن يحيى والسيد محمد بن محمد وكافة السادة.

#### (جواب الإمام)



معدمه عدا المناه المستاده المارة المنالغة العاطبة والمناه الماح معدالحال المراح المرا

#### ملحق رقم (١١) (قاعدة والتزام للإمام يحيى من بعض المشائخ تحدد ما عليهم من التزامات وما لهم من حقوق)

حضر النقيب محمد بن أحمد الصلاحي والنقيب أحمد بن عبدالله الصلحي والنقيب عبدالله ناجي الدماجي والنقيب عبدالعزيز الدماجي والنقيب محمد محسن شملان ثم أنهم وضعوا رهينة الطاعة والانقياد لسيدي المولى حفظه الله وفي إقامة الشريعة والضبط للحكام ورد كل حادث إلى شرع الله ومنع الطاغوت الملعون في القرآن الكريم وإزالـــة كل بدعة شنيعة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإجابة داعي الجهاد ليل أو نهار ومن تقاعد عن إجابة داعى الجهاد في أي محل يأمر به المولى حفظه الله فكان الجميع ملزومين بضبطه وما لزم عليه فهو في رهينتهم الجميع وكل ما يترتب فـــي الأوامـــر الجهادية لهم وعليهم ملزومين بضبطه وما لزم عليه فهو رهينتهم الجميع وكل ما يترتب في الأوامر الجهادية لهم وعليهم فهو في رهينتهم وعليهم الطاعة في كل ما يأمرهم به مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين حفظه الله وتسليم الواجبات وإيفائها وعدم الحيف والميل والظلم على الرعية أو أدنى مغايرة وتراضوا جميعاً علمي أن إذا وقع من أحدهم أي مخالفة توجب مجازات الرهينة فكانوا جميعاً أعواناً عليه حتى يرجع إلى الطاعة ووقع السهم بينهم في وضع الرهينة فكانت أولاً على النقيب عبدالعزيز الدماجي ثم على النقيب محمد محسن شملان ثم على النقيب أحمد بن عبدالله الصلاحي ثم على النقيب عبدالله بن ناجى الدماجي وكان تبديل الرهينة في كل شهر على السهم المذكور وجعلوا للرهينة في كل شهر خمسة عشر ريال عليهم أخماساً على كل منهم ثلاثة ريال شهرياً ومن خال أو مال عنما (عما) ذكر فكانوا جميعاً أعواناً عليه والضبط على العامل بمركز اللواء وللإمام حفظه الله التثقيل على من تمرد يطلب رهينة منفردة ومجازاة وتأديب بحسب ما يراه. وحجة لتاريخه ٣٣ شهر القعدة ٣٧ كاتب الأمر فيي الدين يحيى الكبسي.

جالاهلا وتع في حندنا و بعنا ولمنورنا بي ملح الأمر العرد ف والرعن الملكر واجاء واعل طهاولي مرعن امعانة داع اجاباء في اى محل بالمرر اطول صفطاله ن الحيه ملزومين بفتفا وطال عاير فرق رهيتهم الجيع وكرانيب وامرأطرا ديرابهم وعليهم فريوى رنفيترام وعلبهم الطاعه فيحرمابا مرهم ولأبا اميراطومنبن المؤكل لادب الناطبح مظاله كوسليم الواجبات وابفائرا ومدم اطبف والليل والطائم على الرغيبرا وادنا مغايره وراصوا جمیعاً علَّ ازا ذاء فع من احرهم ای لخادهٔ توجب بجازات احریک بندی کا

#### ملحق رقم (١٢) (قاعدة تحدد التزامات الإمام تجاه المجاهدين وما يجب عليهم من واجبات)

الذي ألزمنا به وعيناه لمقابل ما وضعت فيه الرهائن ورقمت عليه الوجوه لخدامتنا ذو غيلان محمدي وحسيني ومن لحق إليهم سالمي ومراني وغيرهم العازمين للجهاد في سبيل الله إلى ما وراء سمارة بأمرنا وتحت رايننا المنصورة إن شـــاء الله أصـــلح الله شأنهم وبارك فيهم وفي ذرياتهم وأيدهم بنصره وأصلح لهم دينهم ودنياهم هو حفظ مزيتهم وشيمتهم على حسب درجاتهم ومقاديرهم في تقريبهم وأدنا (وأدني) منازلهم حيث يجتمع الأكابر والرؤساء ويعرف كل مجاهد مقامه على مقدار ثباتهم وعنايتهم في الجهاد وسابقتهم وأن لكل واحد من المجاهدين أيام الجهاد والمر ابطة تحت رايتنا من يوم وصولهم العنوة إلى يوم فسحهم إن أراد المقدمي فسح أحد منهم لطول مدة أو لحاجـة ضرورية مع مساعدة الوقت وعدم حصول خلل من عزم من طلب الفسح كفايتــه مــن الطعام وهو المقدار المعين لكافة المجاهدين منهم ومن غيرهم وفي أخسر كمل شهر مصروف وجامكية خمسة ريالات تسلم لهم معاش شهر ابتداءه وصولهم محل العنهوة (قدمه ؟؟؟؟ هكذا) ثم تسلم لهم آخر كل شهر جامكيتهم ومصروفهم خمسة ريال لكل شخص فإن تعسر على المقدمي الإعطاء أو لم يحصل منه الوفاء مع الوفاء منهم بما شرط في القاعدة التي عليهم بيد الإمام والمقدمي فالمهلة مدة إرسال رسول من عندهم إلى الحضرة الشريفة لغرض ما كان من التأخير ويكون التحويل بما يستحقونه إن شاء الله ونعين لكل عريفة (يحاور ؟؟؟ هكذا) من في (قلمته؟؟؟؟ هكذا) ثلاثين رجلاً صرفين من الطعام وله على كل عشرة من المجاهدين ريال واحد ولا بأس بأن يكون مسع كــــل عريفة خادم يخدمه مع بذل نفسه لمنفعة المقدمي لبيت المال ولسه من المصروف والمعاش في كل شهر أربعة ريال إلا ربع ولهم الإمداد بالمونة إن شاء الله وعليهم حفظها وحفظ أعطالها (وبنساتها ؟؟؟؟هكذا) وعدم الرماية بشيء منها إلا بأمر المقدمي

عند قرب العدو من رمي بغير أمر المقدمي أو أرجع عطلا غير مطبوع من غير مونــة بيت المال فلا عوض له ولرهاينهم مثلما نواحد من المجاهدين وأن لا يقطـــع صــرف الرهينة ولا يضيق عليه إن حصل والعياذ بالله من أحد الجند ما يتوجب ذلك إلا بعــد أن نلزم العريفة فإن وفي بما يتوجب شرعا ودخل في وجوههم علسى حسب الشمروط فالرهينة مصونة من قطع الصرف والتضييق وإن لم يحصل الوفاء ... الرجوع علسى الرهائن وحملنا لهم تعزية الشهيد مثل شهداء ساير المجاهدين وقوام المكون ما يقدرهـــــا أهل الخبرة والأمانة مثل مكاوين غيرهم والمجارح من المجاهدين ولمه زيادة في الشهر ريال فوق الجامكية أو ما يراه المقدمي وإذا اقتضى الحال إلى نقل المكون السي محل الأمان كان على المقدمي الأمر بذلك مع تسليم ما للمكون والمجارح وإذا مرض أحسد المجاهدين ولزم نقله لضرورة يراها المقدمي كان ذلك إلى محل الأمان مع إجراء مالسه من جملة المجاهدين مع توقفه على رأي المقدمي وكون المرض ظـــاهرا ممــا يعــذر صاحبه ومن لحق من ذو غيلان إلى محطة الجهاد وكان المصلحة في بقائهم للاحتياج إليهم كانوا من جملة المجاهدين لهم ما للمجاهدين وعليهم ما عليهم مع تسليم رهاننهم أو دخولهم في أي الرهائن الضابطة ولهم نقل الرهائن عند طول مدة البقاء مع كون النقل مختارا مثل المنقول أو خيرا منه. ولهم صرف الطريق في كل يوم ست بقش وما حصل من ضيفة حسب من ذلك فالمقصود الكفاية وإنما الست البقش للعازمين من لدينا خاصة وليس لجميع المجاهدين الاعتراض على المقدمي أو الاحتماء على أحد قريبا أو بعيدا ... أو صاحبا ومن اعترض أو منع عما يأمر به المقدمي فقد عيب العرايب والرهائن وإذا وقع والعياذ بالله انقطاع كفاية كان لهم أخذ كفايتهم بأمر المقدمي بما يراه وبتقديره لتاريخه ٢٣/ القعدة ١٣٢٨هـ ثمان وعشرون وثلاثمانة وألف سنة.

## ملحق رقم (١٣) (رسالة من الإمام يحيى إلى حسين الضمين والشيخ يحيى بن يحيى الشايف)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الصنو (الأخ) الشريف الهمام الشرفي حسين بن محمد الضمين والنقيب الأمجد العمساد يحيى بن يحيى الشايف حرسهما الله وشريف السلام ورحمة الله وصل الكتاب الجسامع وتأملنا ما أشرتم والغدر قبيح من أحاد الناس فكيف يكون من ارفعهم منزلة ولم يظهل لنا وجه المصلحة في إخراج جميع الرهانن وماذا على من لم يخدش وجهه إذا كسانت الرهينة باقية والذي يشرد ويرد خير من الذي يصر ويستكبر وإذا كنتما قد اتفقتما على نفعنا بمعونة الله حسب الأمل فلا بد إن شاء الله من حصول الثمرة أما بتدبير مصيب أو بالطريق التي قد أوضحناها في كتبنا السابقة وعلينا الوفاء بما حرصنا بحملانه ما نقصر في شيء وإذا تم دخوله فما نحتاج إلى تكلف من خارج لأن الحكام (الأحكام) سستجري إنشاء الله اللازم في تحصيل وضبط وغيره ولن يفوت (يسترك) الله هسارب وشسريف السلام عليكم

مع العدارة الرائع المعادة العدارة العاديم المائع المعادة العدادة العد

#### ملحق رقم (١٤) (جواب من الإمام يحيى للشيخ يحيى بن يحيى الشايف)

الختم: المتوكل على الله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

النقيب الأجل العماد يحيى بن يحيى الشايف حرسه الله وأولاه السلام التام ورحمسة الله وبركاته صدورها عن أحوال صالحة بمن الله سبحانه وأنه وصل كتابكم الأول والأخسر وتأملناهما وكذلك ما أوضحه المقدمي الولد الشرفي حرسسه الله وأحسنتم بالتحقيق وإيضاح بعض (ما جريات ؟؟؟ هكذا) الجوف وقد حررنا إلى المقدمي وأوضحنا له زيادة وعند وصول الرهائن لابد نفديكم إنشاء الله واللازم الاهتمام وإتقان بقية الأعمسال فمثلكم ممن لا يحتاج إلى زيادة تعريف وإيضاح وأما محتاجات المحطسة فقد حولنا بالحبوب من الحرف ومن دهره وقبل خمسة أيام وصل إلينا قباض نهم السيد عبدالله بن قاسم عثمان ولم نأذن له بأن يبقاء (يبقى) في صنعاء ساعة واحدة بل أمرناه بالعودة لسداد جميع الحبوب التي بنظره ومعاشات العسكر سننظر بعد مراجعة البيانـــات فـــي الصرفيات ونأمل بإرسال ما يتقرر فإن الوفاء عادتنا في كل وقت ولا يضيسع لأحمد ريال واحد أصلا والله الله في الاهتمام بتحصيل الواجبات وجمع الحبوب من الصوافسي جميعها لمنفعة انمجاهدين وكذلك أخماس الملح في المطمة وفي كافة أسسواق الجوفين فتراجعوا أنتم والمقدمي حرسه الله في هذا الشأن فهو مما يلزم شرعا أخسمذه واهتمسوا بجميع الأمور وعليكم الأشوار (الأراء والمقترحات) الثمينة وإيضاحها إلى المقدمـــى الله الله يا عماد فإنا راكنون عليكم في كل عمل وقريبا نبشركم بدخول الجيش باجل والحديدة إنشاء الله وابن الهيج قد رهن ووصل الجيش إلى الواعظات والجيش الآخر تقدم إلـــــى الزيدية والجرايح وابن سعد إلى حدود باجل كلهم دخلوا في الطاعة ولا بد نوضح لكسم الحقائق انشاء الله والسلام عليكم بتاريخه ١رجب ١٣٤٣هـ.

## ملحق رقم (١٥) (امتياز خاص للشيخ يحيى بن يحيى الشايف من الإمام يحيى بعد أن سلم الرهانن)

الختم: أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الرسم الكريم والخط العالى الفخيم النبوي الحسني المنصوري المتوكل على الشرب العالمين وشيد بالعدل بنيانه يشهد بيد النقيب الأجل العماد يحيى بن يحيى الشسايف وأولاه أصلح الله شأنهم بأن لهم الإجلال والإكرام وعلو الدرجة والمقام والعفو عن كل السابقات قبل تاريخ هذا وأنهم من أحسن وأعز خدامتنا ... وأن لهم الوفاء بما قررناه ولهم وذلك النقيب العماد في كل شهر مائة ريال وعشرون قدحا من الطعام ولولده العزي عشرون ريالا وعشرة أقداح من الطعام ولحسن ولسلطان ثلاثون ريال وعشرة أقسداح والعرافة بقدر أصحابه مثل سائر المجاهدين وما كان من المطالب في أموال بينهم وبين غيرهم فمرجعه إلى شريعة الله تعالى وجعلنا ما حرر أعلا هذا في جهتنا وذمتنا وذمسة والملاطفة وعدم الاستماع فيهم من الأعداء (والخ... ؟؟؟ هكذا) وإرجاع كل ما بلغ إلينلا والملاطفة وعدم الاستماع فيهم ومع ملازمة النقيب صالح بن يحيى للخدمة فسنعين له مواساة غير المعاش من جملة العسكر مثل معاش الرهينة وما حررناه هنا (...) مقابل طاعة الله وطاعتنا وامتثال أوامرنا والانقياد لشريعة الله تعالى وموالاة ولينا ومعاداة طاعة الشوطاء المنافرا في الحضور والغيبة والجهاد بين أيدينا والتوقف على رأي العالمل

والمقدمي والحفظ والعون والتبعة ونأمر أو لادنا وعمالنا بالعمل بهذا ولا خطاب عليهم ولا على الرهينة إلا ممن التزم به النقيب العماد أو ولده محمد وما أمرناهم به مما يمكن لهم فعليهم الامتثال لقريب أو بعيد ويعتبر المعاش هذا من يوم وضع الرهينة طرفنا وحرر شهر ربيع الثاني ١٣٤٣هـ.

| (شه، هكذا)     | قدح |
|----------------|-----|
| ۲۰ محمد        | ١.  |
| ٠ ٣ حسن وسلطان | ١.  |
| ۱۰رهینهٔ       | ١.  |
| ٦.             | ٣.  |



#### ملحق رقم (١٦) (قاعدة تحدد عملية المناقلة بين الرهائن لبعض القبائل)

الحمدشه

حضر لدينا الشريف سرور بن علي وصادق مصادقة صحيحة (شريفة) أنه قدم وجه (وجهه) بيد النقيب يحيى بن يحيى الشايف في الرهينة ونده وأن أحمد بسن أحمد يرهن سنة وكان الرهينة من عند وصول النقيب يحيى بن يحيى الجوف وكان يوم أحد (....) الرهينة علي الشريف سرور والشريف عبدالله بن محمد الضميس ... وكانت الحجة بينهم على ما قد شرح عند الشريف عبدالله بن محمد الضمين وقدم وجه الشريف عبدالله محمد ... في نقل رهينة الشريف سرور ... يرجعوا .. أحمد فلكي ... ما هو عليه من شايف ... على حسب ما بينهم بخط الشسريف حسين الضميس ونقلوا .. بوجوههم بين النقيب يحي بن يحيى الشايف ... ، ما ذكروه يوم ... وكان الرهينة على المذكورين حسب ما شرح بحضر من شيد.

ی مصادم نے دی پرست الله ملام دم ولدہ مراد احبال جرست که مقال معار و کا دبوم درحد بہریودی معار میں علیہ اللہ محیدالی مکان الم

#### ملحق (١٧) (رسالة الإمام يحيى إلى النقيب يحيى بن يحيى الشايف)

الختم: أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

النقيب الأجل الأكمل يحيى بن يحيى الشايف عافاه الله والسلطم عليكم ورحمه الله صدورها عن أحوال صالحة بمن الله وأنه وصل الكتاب وتأملناه وأحسنتم بالتحقيق وما ذكرتموه من كمال المقدمي وغير ذلك هو الواقع ولكنا نعتب عليكم وعلمي المقدمسي وعلى النقباء خدامتنا نهم عن التراخي والتسويف والمماطلة وكثر الأشوار ومضيي الأيام في المكاتبة والمحاورة والمراجلة والمواعدة الكاذبة فالله المستعان فلم نرسلكم إلا للضبط وفتح الحرب وضرب من لم يمتثل للحق والحبوب أمرنا بها والمعاشات نرسلها وكسل لازم وأمور الجوف من العجائب ومثلكم ممن دِعرف الأمور فليكن المراجعة بينكم وبين المقدمي الولد الشرفي حرسه الله وزيادة الحزم وضرب من لم يعرف على نفسه فان المراقبة والتوقع من عمل الجهال فأعرفوا يا عماد هذا وتحروا في الرهائن الضابطـــة وقد عتبنا عليكم بعدم وصول إفادة منكم مع الرسول السابق وحجرنا عن كل وعد لأحـــــ وهي عوافي وجمالتكم بضربه واحدة لا غير لا غير وقد عتبنا على خدامتنا نهم وأملنسا أنه عند وصولكم النقيل ستتم الأمور طوعا أو كرها فلا ترقدوا ولا ترقدوا وهي غـــيرة انجلت الله الله وقد أجبنا على المقدمي بما يكفي وأمور تهامة خراب الخراب والحسرب الآن من الأدريسي على السيد هادي هيج يريد برسله مصر وكتب أكثر مشائخ تهامسة لدينا وقد عزمنا على إرسال الولد عبدالله بن أحمد الوزير مع جيش واسع نظام وبرانيين من حاشد وبكيل وغيرهم ومدافع وإنشاء الله يخصل المراد (...). 5

## ملحق رقم (١٨) (رسالة عتاب من الإمام يحيى إلى النقيب يحيى بن يحيى الشايف)

الحاوي خير إلى الشريف الشرفي حماه الله.

لم يزل يبلغ إلينا أن النقيب العماد يشعر أن الإمام اختلف من ما (مما) حمله ولم يفسي بشرطه والله المستعان أي شيء اختلفنا فيه بل أخرجنا غير من كسانت المراجعة بخروجهم من الرهن والتخميس وما حملناه ما قد حصل شرط تسليمه من محصول الضبط بما النزم به العماد فإن كان ما يبلغ إلينا من الكلام صحيح فلقد أساء إلينا العمل إلى غاية ورمانا بما ليس فينا وإذا لم يكن الوفاء من الإمام فمن من، وإن لم يكن لما بلغ إلينا أصل وهو المؤمل في النقيب العماد فلله الحمد، وأحسن ما يكون المبادرة بالجمال لعمل وأخذ المحمول كله.

··· و محمر (الانتورية) لم يُرابِينِ إلين ان النقيب ليم كرنيش ان إلا ام اختلي من حله ولم يعي سنوطه والمستى الى شى المنطفعان بالخصاعير كاست الما المجسم مروجهم مزارهن والتخيس عاداه ما قرحصل شرط نسله مراسي سول الرسيون) الترم بم آلواي فال كأن بالنو (اب) من التعلام صحيح فلقدات و السنا التواج الحفايع ورما فا كاليسر فيينا وا ذ ألم مكمن الوفاس إلا مام فيمن من ووان المريمين الما إلين الحروهوالموسل فالنوي السيائي فنسائحده وجمن ما يكورنا لمبادن مي الانعماع اخدا المحور كالمرك

## ملحق (۱۹) (رسالم من الإمام يحيى إلى النقيب يحيى بن يحيى الشايف)

الختم: أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين

بسم الله الرحين الرحيم

النقيب الهمام يحيى بن يحيى الشايف سنمه الله تعالى وشريف السلام عليكم ورحمت وبركاته صدورها وأنه وصل كتابكم و آمالنا فيكم غير الأمال في غيركم لما نعرفه مسن سوابقكم القديمة ومحبنكم المستقيمة ويبلغنا عنكم أمور إلى جانب الأشراف بني الضمين ما نؤمل أن يكون منكم على ذلك المقياس وأنثم تعلمون كيف الأمر كلمه وأن الشيء وصل لدى الإمام وحول منه ذو غيلان ما حولوا وما نريد أن نأخذ أحدا نريد أن تمسر الأمور على حسبما جرت عليه القواعد والمراسيم والرهائن وبينكم وبيسن الضميسن الشريف فإن حملته ... بغير أن يخرج عنكم خافية النقص في جانبكم في مثسل هجسر ونحوه و لا نقصر عليكم في شيء تتصلون به بالشريعة بعد انجلاء ما في الوجوه ومسا يسودها في النيا والآخرة وأنتم من أهل الثبات والرأي فلا يفوتكم ما أبعد غيركم ممسن لا نؤمل منه الصلاح والناس يهرعون إلى صنعاء وما ندري ما عاقبة ذلك وبرجعنا إذا أصابتهم هفوة أو دخلت عليهم كبوة ..... حرر ١٣ رجب ١٣٣٩هـ

## ملحق (٢٠) (التزام من الإمام يحيى للمشائخ آل الشايف باستمرارية ما لهم من المميزات)

الختم: أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

الذي كان التمام عليه في .....معاشات آل يحيى بن يحيى الشايف بعدما سلف عند فساد نهم هو بقاء خمسة وأربعين ريالا وخمسة عشر قدحا داخلا في الجميع معاش الرهبنسة وسقوط ما عدا ذلك عملا بما شرطناه في المحررات التي بأيديهم وأمرنا بإجراء فدح من الطعام وكامل النقد من المقام الشريف وأربعة عشر قدحا يتم تسليمها على حسب العادة من برط وعلى النقباء محمد بن يحيى وحسن صالح وسلطان وأولاد النقيب محمد بن يحيى الدوام على الطاعة والامتثال التام بما نأمر به من الخدمة حسبما شرطناه عليهم في المحررات السابقة ولهم منا ما ذكرناه لتاريخه غرة صفر الظفر ١٣٤٦ه.

# بس اسرالعزالص

الذي كان الفاع علية في خوانات المحري الي المعرفي المعرف عدف درم هوبعا حوار من الما وحمد عن المعرفة عاد الحلاف المعرفة عاد الحلاف المعرفة المعرفة عاد المعرفة والمعرفة وادلاد المعربة وحسرها المعرفة وادلاد المعربة وحسرها المعرفة وادلاد المعربة وحسرها المعرفة وادلاد المعربة وسراك وادلاد المعربة وادل

## ملحق (٢١) (أمر من الإمام يحيى للنقيب يحيى بن يحيى الشايف وبعض القبائل بالتقدم على أشراف غيل مراد)

الختم: أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين

ولما أغوى الشيطان الرجيم الأبتر من أشراف غيل مراد آل مطهر فنقضوا المواثيسة والعيود وخالفوا أوامر الرب المعبود ونفروا نفور الوحوش عن الشريعة وتتكبوا عسن مناهجها الواضحة الوسيعة حتى أفضى بيم الشيطان إلى منع ركسن إسلامهم الزكاة وصرفها إلى من لم يرضه الله من العصاة فكتبنا إليهم النصائح ودعوناهم إلى العمل الصالح والمتجر الرابح فأبوا إلا العصيان والانقياد للشيطان بزمام الظلل والعدوان أمرنا وألزمنا النقيب الهمام العماد يحيى بن يحيى الشايف عافاه الله وبالعزم إلى غيسل مراد لنصح الأشراف وإرجاعهم إلى ما في المراقيم المنصورية والمتوكلية وإرجاع الرهائن وإلزام المحابيس الدخول فيما دخل فيه الأشراف ونامر الأسراف ومن معه وساير فو والمحابيس بالانقياد للحق وأتباعه فيما نيل وشق فإن يحصل ارعوا (أرعووا) وامتشال فيو المرجو والمؤمل وإلا فقد أمرنا النقيب العماد يحيى بن يحيى ومن معه وساير ذو ولو بالحرب وإنا لنعجب من الأشراف وانتسابهم إلى النسب الشريف كيف يهربون عن شريعة جدهم ويخيبوه في عهودهم ووجوههم لا قوة إلا بالله وقد ألزمنا النقيب العماد وذو حسين بحجة إنه بالعمل بأمرنا هذا . حرر ١ شوال ١٣٣٢ه.

## ملحق (٢٢) (رسالة من الإمام يحيى إلى النقيب يحيي بن يحيى الشايف)

الفند: أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين

#### بسم الله الرحمن الرحيم

النقيب الهمام المؤنس النجيب المقدام يحيى بن يحيى الشايف أصلح شأنه الرب الملاطف وشريف السلام عليه ورحمة الله. وأن مكتوبه وصل والحمدلله على ما حصل فاقد جرا يا عماد غير المؤمل وكم نشكو من الأنصار وكل أحد يدعي أنه الموجوع وغيره الضار ونحن قد (هدتم ؟؟؟ هكذا) ما قدمناه رجاء عوضه من كل بلاد فنزل الأنصار البلاد وقت الحصاد وهم السبب للخذلان والفساد ... رجعوا إلينا كل يشكو حاله ولكن الحمدلله على ما قضاه وأنا قد عرفنا شدة ما لاقيتم كتب الله أجركم ويسر أمركم ومن وصولكم أيدكم الله لا بد أن يعيضكم مكان (ما كان) فإيت السلاح والأمر مع رضاء الله وطلعوا معكم والسلام عليه ورحمة الله حرر بتاريخه غرة شعبان ٢٢هـ.

وشان الصنو مطهر فما قد اتفقنا به ولا ندري ما هو مخالف الخيل ولا فهو على كلل حال من شان الإشراف قد كتبنا لهم من أجل الرهائن ولم يرجع منهم جلواب فصدر كتاب للرد ما في الرهائن والأعقار والركون عليكم وإذا وقع وصول الرهائن صحبة ولدكم وصحبة أولاد الردما فصواب وسنسلم لكم عوض السلاح صحبته ونسلم للردما بندق بندق بندق ... عرفوهم بهذا سرا وعندالله أفراج وعند الله سلمة وإذا أمكن وصلول مجاهدين الينا فلا يكرهوا والسلام ١٤ شير شعبان ١٣٢٣هـ.

#### ملحق (۲۳)

#### (رسالة من الإمام يحيى إلى مشايخ ذو حسين يحمل أصحاب الرهيئة ما بدر منهم من عدم امتثال لأوامره)

الختم: أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين

#### بسم الله الرحمن الرحيم

خدامتنا المشايخ الكرام والعقال الفخام وكافة رجال ذو حسين الواصل الينا جوابهم اصلح الله لهم الشان ورفع بطاعته قدرهم والمكان والسلام التام والحمدشة وصل الجواب وتأملنا ما أوضحتم وسرنا ما أسرعتم إليه من نصيحة النقيب يحيى بن يحيى الشسايف عن التعرض (واللحقة ؟؟؟ هكذا) لأحد من أهل القبل أشراف وعرب فإنهم منا وإلينا والوجوه المرقومة دليل على ذلك وما حررنا الكتاب السابق إلا بعد أن بلغ إلينسا مسن خمسة أنفار من المحابيس حصل منهم الخراب في الساقية وفي خمسس بيت المال بالامتناع عن تسليمه وأمرنا الراهن عليهم لجورهم للإنصاف بشسريعة الله سبحانه فاعتذر بأنهم قد تلحقوا بالنقيب يحيى فلأجل ذلك حررنا ما رأيتم من أجل المذكوريسن ودعوناكم لصون الوجوه المرقومة ...... الخ

المنظمة المنظ

ا مشره والذب عنو تالاسترف الهم تخويم وزامام عليها مورستوا ماكر و فعاف عدفهم الى شرط درالذ المتباعات ما عدف فراق الدبهة و ا بطال عندا وصع ما مذعفد وكام لرامام المعلود و تنابعت دريسته و سو ون القيد ون التياس و من نقل درجبته ف تراحد مركان مفيل علياماء ما بيرة و وكان القياس واكبره للاسترف دراحه عدل المام و عشره راال ت اسري عداد اللهن سرعبه في كل شرح عاف الما و مدوم و سروم ورد واسرت عداد الله مرفوم بقال سري عداد وعالم المام المناور يدور والمام وكان المناول المناور يدور والمام وكان المناول المناو ملحق رقم (٢٥) (اعتماد من الإمام يحيى بقبول ما تضمنته بعض قواعد النقل)

. الختم أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

لا باس بما تحرر في هذه القاعدة بين الأشراف آل صالح بن حسين بشأن نقل الرهيئسة فيما بين النحام واختيار النقل للحضرة الشريفة في ذلك والله يصلح شأن المحبين ويبارك لهم ويصلح دينهم ودنياهم وذرياتهم لتاريخه ٢٧ ربع الثاني ١٣٤٤هـ



ملحق رقم (٢٦) (كشف يبين صرفيات الرهائن وأعدادها في منطقة وصاب السافا، – محافظة ذمار) Cheller Color of the color of t

| The state of the s |                |                |                                       | مهاریکا ک    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| E 181 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نها نيني م     | عربي العنياز ا | الية<br>قدر : حري                     | الما الما    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·              |                |                                       | Li Lila      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | * .            | 44. 4 2.                              | . L - KI C+, | ٧ ٥٩ ٠, ١     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 4           |                |                                       | 7 - 4x 5+    | 109655        |
| 7 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 2 4          | ٠. ٧٠          | . لا ح<br>ب لا حبه                    |              | 2446 4        |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E 44 1 -       |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              | 1998          |
| . 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7440           |                | . 4 14 22                             | 17 44        | 244C1         |
| 10 18-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . Y ~ &        | ٠ ``           | ٠ ٧٧ د                                | X ( ) E(C+)  | \AZ. 15       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2-14 ((        | V              | ~ ~                                   | 4-7 46.822   | ×<2-25        |
| - 47 0 74-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OT -5+ . OA 25 | ٤٩ ٧٩ _ ،      | 145 104-+                             | Y 4. 04      | <b>ペセッ</b> シュ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                | •                                     |              | - Laove,      |

5

: لععدة م<sup>ر-</sup>

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

ملحق رقم (۲۷)

(برقيۃ تفيد قطع مصروف الرهينۃ بسبب خروجها وتبديلها بأخرى )

| Merican)  | ا والوزروليم<br>، مده نقل منيم فطع مع دمها واللا                                          | الموركي الماط الما |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dib'e- 11 | ما لحق رهيم النيم ورهيم زياد منهم مه تعل م<br>ما لحق رهيم النيم، ورهيم زياد منهم مه تعل م | المرادة المراد |

ملحق رقم (٢٨) (كشف يبين أعداد الرهائن وأوضاعهم في منطقة ريمة)

|                                                                                                                                | •                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا<br>المنابع<br>المنابع                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ن صيراك لينه<br>رهند الشيخ عبرلمزيلي عزم الدوم<br>رهند الشيخ عبرلمزيلي مربع عزم الدوم<br>رهند عزاج بن الماصمة سلاه د اخله برهند الشيخ علق الدي |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دار دالانهم صفعاتول                                                                                                            | امودنا لميتا مرادا ثرن                                                                                                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بمنظما وسيقهم بوطبي                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اختیا<br>استخددی ترجد و با استروی پیر سختی فتاح که هم بددا شرار داله نام صفعاتول<br>موض دسعدم الی اسهالزیت دسه سهم ادما کخرالا | ا شرارحتی مکوده است کال را<br>میسی رهینر با مذالک                                                                                                            | ماني تعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ر الن علق الن<br>رهند الن علق الن                                                                                                              | ا سید رسی می و انترس وی نیغ و الون سیسی رصب وللصده بایاته عزاد الحصب کی و انترس وی نیغ و الون سیسی رصب وللصده بایاته یا من والوییم و الا با می و حدزی سیسی که می این تک می می الدیمی و الا با می و حدزی سیسی می الدیمی بری سیسی کرد می الدیمی می الدیمی بری بری بری بری بری بری بری بری بری بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دنه ثین<br>ا دحاجه دنیایت دنگیر<br>رسعه کی آسیال مین<br>رسعه کی آسیال                                                          | و شده المن المن المن و الزارمتي مكوله الته المنه و الزارمتي مكوله الته النه من المن المن و الزارمتي مكوله الته المنه من المن المن المن المن المن المن المن ا | المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المراجعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعد المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>الم المواعدة<br>المواعدة<br>المواعد المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعد المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواع المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>المواعدة<br>الم | ز<br>ن بخ انسلند الشعطل<br>رکستای دونع عرکهایی د<br>دواصلتاس و داخله                                                                           | ترمه رهضرولاحده بالک<br>د ندم؟<br>ترمه الله اله م<br>بعضری الملیله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| م. الم. الم. الم. الم. الم. الم. الم. ال                                                                                       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المارية<br>المارية<br>المارية<br>المارية<br>المارية                                                                                            | ا است می واندر این می داندر ای |
| - N-1                                                                                                                          | 7 = 1                                                                                                                                                        | ) <del>4</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 一つ つーつつだ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -1/1                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

نافیح « مهریکی ) عسرزیمی دوندواصه وسیکاتره اوله نادور، « کاپرغیرند ) عسرزیمی دیمیرولیسه وها یک موثیص وکزیل تیسرواذه ها ما حاق آمرهه می غیرت کارفیشی دوندگیس تونیک الحوادک دهیشت و وی منعینه حبرد یکنی ریمیشرولیسه وها یک موثیص وکزیل تیسرواذه ها ما حاق آمرههم می غیرت کارفیشی دهیشتی ده نواستیکس بتونیک ( صولاز علیم رهنت ن رسیب مشل الرعه و نویزی اه دل واحت روادای آخروا دخل عسند در هنستاه دل ایراده چندان س ب رهنده و کر بانک قدم راه عزن ما معدمنم بال دسیتم اسیسی بل صبیمتراه کلیکه، کل دست بیشته و صحفیره واهای می نیم برا ادل وی of the Constant of the Sail عليها رهينه ولمنشده ولانا بصبرنا متحشس كالمذن تع منه نشيكه ده الأبيداج منبته « (عيندعل احالمير حؤلة ليتسعهم أله رهيند ولجده يشتمون على لك فهى بله وشت مديبه عيدر ولايتن برلك إمع على المعادهية والعدم ونعلم الأن تذهن وعما بايم عارا أبعيم ووفر ساله برمن وسعدم ای اصطلائرین اعلی اربانه مدادی اهدان ای اصطلائرین اعلی اربان اعلی اربانی میلادی در استان این استان استا ١ خده بله د سنت د وعيم زعينه واجده له يتى بخ مراء جن طاقع . <u>(</u> . <u>k</u>.

ملحق رقم (٢٩) (كشف يبين أسماء المشايخ الراهنين في منطقة تهامة )

| ( the second sec |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| من من المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 15 6 45 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| A CONT. 20 - 20 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

| المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المال  | الهافة والمستوالية المستوالية ال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| No. of the control of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ملحق رقم (٣٠) (بيان بالرهائن والمحابيبس في تهامت)

## قطفة سعود لماهين ولي بس ليم يحدوم

| 12                                            |                                           |                                              | -                                           |                   |                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 765                                           | الىبيدا                                   | ري ري                                        | ilen si                                     | ر<br>- نن         | ر بروز<br>مرکز |
| قِمُ اللَّهُ نَعَالَى ﴾                       | <u>ط</u> ف المولاسيما لانهم الج           | . 17                                         | ي ج ج                                       | بن دو             | <b></b>        |
| پورستا ، چیم نسست                             | لأفرمناون سيد مولاناسيك                   |                                              | يذاليان                                     | b                 |                |
| س سا                                          | تؤوحاكم اللؤ حفظ                          | <b>⊆. γ.</b> ".                              | ين مِي السيا                                | ٤٧                |                |
| •                                             | <i>ادرا لاح</i> اد<br>۱۱۰                 |                                              |                                             | H q               |                |
| ن مذاريه المهم والزيه ال بغ                   | ن وف يسالىبىر<br>در دادوسى درسا           | <u>-                                    </u> | المعازية<br>بماحمد                          | ۹                 |                |
| للغيس يون في الدغيس مراح                      | برک دیده سب به<br>سال است                 | - <u></u>                                    | برید ۱<br>به لغرو ن <sub>ه</sub> حبرالمفورس |                   |                |
| عدم لها عدار ليه . منط ق حاكم الدا            | برنوروالمنصل حديره                        | وي ي                                         | يمهنا فازم اجالسان                          |                   |                |
| c البراكننفوه قايمالحاكم خاطفامركبتن          | مجل بن سازالمص م 🚣                        |                                              | الزرنيفيق<br>مان                            | 1_                |                |
| صفه<br>مرورورد این میرون کام <sup>کو</sup> ون | كوت الماضائن يونا<br>السيال الماضائن يونا | عـــد ع                                      |                                             | ية فد             | ٠,٠            |
| مبسى خانة اللوافيليت يومناهد بيجام            | و في بسيس المعجودين يره                   | ب ب جست                                      |                                             | ሎ ገ               |                |
| 11 11 0 7 7 1 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | ,                                         |                                              | יפימ                                        | •                 |                |
|                                               |                                           |                                              | ساعيه .                                     |                   |                |
|                                               |                                           |                                              |                                             | ታ                 |                |
|                                               |                                           | -                                            | ف کندکان بیه<br>چه مرکبریه                  |                   |                |
|                                               |                                           |                                              | به رئیریا<br>تکلیه                          |                   |                |
|                                               |                                           | NAMES OF THE OWNER.                          |                                             |                   | _              |
|                                               |                                           |                                              | المرادفير                                   |                   |                |
| 1814                                          |                                           |                                              | يورا الميط ولدي                             | , ,               |                |
|                                               |                                           | 70.10                                        | نا <i>ؤه</i>                                | . с.              |                |
|                                               |                                           |                                              | ها ماسترس                                   | -                 |                |
|                                               | رسنه منا إلاهن                            | <u>در در د</u>                               | الأهن                                       | سیمعد<br>کے میرار | نگٹ<br>دے      |
|                                               | ابی سب داعرهی                             | e cva                                        | . —                                         | -75-6             | 77             |
|                                               | عه وسعن نفان                              | فقط مأتيني وت                                | -                                           |                   |                |
|                                               |                                           |                                              |                                             |                   |                |

مروناسدا رسم الهم الله نعادا من منف ملف ساديم بيان معود مغدرا الى بيس المراهين سالتوضي المهده و أو تت أولية يونه هذا الاثن المرافق بيد موم سلطح ولاجل المصلومية والولهوع عن فريك ما راحوض والنقدم لب ويم اليكم الدنيكا الإثن المرافق بيد موم سلطح ولاجل المصدومية والولهوع عن فريك ما راحوض والنقدم لب ويم اليكم الدنيكا

ئ زاب المكنه آياب، خاريم ماكانا كاكري موليات الماق ملحق رقم (٣١) (بيان بأسماء الرهائن المناقلين في تهامة) بدالطوس

بعد عبد احرالی نم ادلاد حمد یا ایم عبد سروفی تم حسر ابعد عبد احرالی نم ادلاد حمد یا ایم عبد سروفی تم حسر ابعد عبد احدالی نم ادلاد حمد یا ایم عبد سروفی تم حسر

يتعد اللاج من للمين ثم مل كي تيم مم الل ج عليم به مم الل

نم مدن کا ان م حس انی ع نم احدن احمد

ب المراج المحر ال

، السيح عبرابراهم عن ، القال بل هيم علبه النياب

۷ (ل) ل احرز الدار

ئ (لعال مسرة مي للأور

ه عبه انحمد فرس

عزلة الموسطم

، البتح المستراجيرن

tions .

م مستر ته المرق بل ي

ء محداحد جديره

ه مين کا گالغيلين

ينتهم صافح محدين نم عي جررزين نم عي جرالنوف ثم الماج عدار الرار ينقله الياج ثم اولاد القال محد لسطن ثم أحمر محد المان ينقله الياج ثم اولاد القال محد لسطن ثم أحمر محد المان التحريس نم جري الهجر يندر ماني مرزار واحوام عمال الرعم الرلعزم فم محة ، السيد حمر في المرسد الوازي عم مي بن . السيد حمر في ولرسد أرسين الوازي عم مي بن

فهاجرالي عم الي عسس

عزلمة كيمسسيان

نيتيه ولرج وحن مز · ابهم عيت نم عديس الفهري نم ي مهر الحال نم الله

تم لولا رالعال

۱ الشيخ محدب كينم c القط البرار الخطاء

الماسم تحنيف الرفاي منم والترفود بكي حشوع والشار للمدا س سير تعزا المفض المراعم عاجرا المناظم بم جيها لمنافع أورن وعانيا المطردت اللائم والبيام تدم الحكرم كي وجربا حوفكرم ملحق رقم (٣٢) (كشف بأسماء الرهائن والمحابيس في تهامم)

| ر مرائد                | ارىمىزىم را،                               | وا النب             | انة اللوا ليصناد                                                                                                                                                                                                                | بود پڻ جيسي    | رهابل اَلَوه               | بورالحاس وال                                 | ولمع موه          | .2.             |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| سيكيون كالإ            | الرحلت ليمكمن                              | يعصب ج              | 2000                                                                                                                                                                                                                            | الى صفتى وإ    | الخبرالموفق                | د الحاسب ليدح                                | _يوجو             | S               |
| ر مینی،                | عهجت                                       | کی ارنف<br>میر میرو | منا ي دائره<br>مدرد الحبيب ع                                                                                                                                                                                                    | بمنزئ          | 2 Tile                     | وينديون                                      | رنها<br>د عدد     | بر<br>مح<br>عسد |
| رهاین زارتی            | رھان المليابان<br>الثمن                    | 14:                 |                                                                                                                                                                                                                                 | عراسه تسالج    | دالاسرار                   | لمنه مراداً سية                              | ي بور             |                 |
|                        | ــ اثني                                    | <b>خ</b> ٧.         | . ~                                                                                                                                                                                                                             | . مغضا         | ادسست                      | ساقف ۔                                       | ٦.                |                 |
| ملصوريه وحرفرتها       | رهبه لوباردندي                             | ١,                  |                                                                                                                                                                                                                                 | · <del>-</del> | المرافلوا                  | ۔ ما                                         |                   |                 |
| _                      | رهاني الجاع                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                 | :              |                            | . ماور بمف                                   | 7                 |                 |
|                        | ر ی احمد                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                            | . ساور بمف<br>ا اراکزاز<br>ا امرلحا برراد    | ** ,              |                 |
|                        | المعارب                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                            |                                              |                   |                 |
| 1 •                    | ر- الجاسم                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                 | ن دی در        | بر سا در                   | بحصة موجود بي                                |                   | 5 (             |
| مرازسين ومااليهم       | بيمعنس هاين ا                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                 | :              |                            |                                              |                   |                 |
| . ,                    |                                            |                     | جعث ماريك                                                                                                                                                                                                                       | خورمها عمنسيل  | مِين مناكبي                | ي المبيراني .                                | -1 dis.           |                 |
| معانى للزراني          | پ النريد ع كبونوا ترام                     | الرها.              | وللسون عقطاسه                                                                                                                                                                                                                   | - •            | _                          |                                              | *                 |                 |
|                        | رهار فكررانين                              |                     | بودوجرا لمقتريز                                                                                                                                                                                                                 | دبامر          | من الشدية                  | عیری بمیر                                    | X                 |                 |
|                        | ربصادث قدّ.                                | <b>.</b> .          | رلجنارم ۔۔ ۔                                                                                                                                                                                                                    | يدامِيُ        | جندارم                     | ندا إرعيهجيني                                | <i>?</i> \        |                 |
| (4)                    | . حوَّن الحديد راتط<br>                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                            | . પૂર્વ                                      |                   |                 |
| ٠ 'پُڌِ                | کناب رئینیه                                |                     | ~ ~                                                                                                                                                                                                                             |                | بى د                       | بمصين تقتاد                                  |                   |                 |
| . بي                   | کناپ وَکِپنب<br>جھیا<br>دعاریر             | . ``                |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                            | ىن قادرى<br>يكامت ألجابي!                    |                   |                 |
| ين                     | و عاريم<br>مساعيد                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                | _                          | نج جائي مدم<br>م                             |                   |                 |
| الخير المناج           | - ماعیر<br>- پناوی                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                | بورييس                     | ۽ ٻي ي حجم                                   | •                 |                 |
|                        | ۔۔ فارق<br>۔۔ <u>نافو</u>                  | i.                  |                                                                                                                                                                                                                                 | :<br>          | · · · · · ·                |                                              |                   |                 |
| <u> </u>               | מנתומי                                     | ς.                  | كحيب                                                                                                                                                                                                                            | سيمتأريخهما    | ين. الحيم                  | فيب كدد                                      | :                 | <u> </u>        |
| ! - E                  | ر المأوعم<br>ا                             | !                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                | بي .                       | ے موجو والی                                  | ئىي-              | ~ ^             |
| ه.<br>ترون دارد المانت | - الزعوير<br>يكون الرهايي الذوريّ          |                     | ر.ّ                                                                                                                                                                                                                             | 1              |                            |                                              |                   |                 |
|                        | يبوك ترتفاي ثرابيم<br>چودالرها يذليمه الله |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                | ;<br>                      | ـ لاه                                        | <b>.</b>          |                 |
|                        | ورانیب - أ                                 | ت في موم            | نه د                                                                                                                                                                                                                            |                | بى<br>زەرىن                | دیی موجود <sup>ا</sup> لره<br>وجو دا لیبی وا | و و تعم<br>د در د | 222             |
|                        | 1                                          | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                 | ;              |                            |                                              |                   |                 |
|                        | -                                          | · ·                 | ; 4                                                                                                                                                                                                                             | زنجست          | تسن نه                     | ن راکنین و                                   | م استیر           | رسط             |
|                        | <u> </u>                                   |                     | ;· · ·                                                                                                                                                                                                                          | <u>.</u>       | -                          |                                              | -                 | •               |
| ·                      | Ī                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                 | -              |                            |                                              | -                 | . رو د مده      |
|                        |                                            |                     | :-<br>:                                                                                                                                                                                                                         | j ·            |                            |                                              |                   | j.              |
|                        |                                            |                     | ,                                                                                                                                                                                                                               |                |                            |                                              |                   | į               |
|                        |                                            | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                            |                                              | ' !               |                 |
| 10000                  |                                            | į                   |                                                                                                                                                                                                                                 | j - :          |                            |                                              |                   |                 |
| المعمنية والمالية      | · !                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                | _                          | 3                                            | . :               |                 |
|                        |                                            |                     | •                                                                                                                                                                                                                               | . سا <i>ی</i>  | دم ابید کم اس              | سيفالنسد                                     | حولا              |                 |
| بنت نة الموالين        | :<br>في من الموجود مين بح                  | ا<br>الحائی وا      | <del> ا</del> ر موهو ه                                                                                                                                                                                                          | 777            | :<br>:1 1: 0:11            | 5. n.                                        | . :               |                 |
| بارىمەضىلىيارىتى       | ي.<br>يوص المعلوميرص<br>در استند           | ر را<br>شاعده و     | ر میں استان میں استا<br>استان میں میں استان | الدرور         | م الرابعة مر<br>الأحديد (ه | ر) ای عصم<br>اوز المدافق                     | خعدوم<br>أحروا    |                 |
|                        | با مران ا                                  | ے د اپر             | المامية                                                                                                                                                                                                                         |                |                            | میں رعی                                      | رمد               |                 |
|                        | `                                          |                     | - 2                                                                                                                                                                                                                             |                |                            |                                              |                   |                 |

## ملحق رقم (٣٣) (قاعدة تحدد عملية المناقلة بين بعض المشانخ للرهائن)

## بسم الله الرحمن الرحيم

هذه صورة قاعدة ما لفظها حضروا من وضع جهة أبنا هذه القاعدة من أل الأشراف أل صالح بن حسن وأل مقبل بن عبدالله وأل حسن بن محسن وأل محمد بسبن حسن وصادقوا على نفوسهم أنهم قدموا رهينتهم عند الإمام أيسده الله رهينة الطاعسة وقدمت منهم الوجوه المختارة لكل رهينة تقدم بند الإمام علسى أدوالهم فسي الحفظ والصيانة والطاعة والامتثال والسمع والتوفيق لما أمر به الإمام أيده الله وأوامر الشريعة وكان من احسَب الرهينة (باخز؟؟؟ هكذا) الوجوه الضمناء عود عليه ما جرى فيه مــــا (يجبر ؟؟؟ هكذا) الصحب وعليه يعفي الرهينة من ما ثبتت فيه وكانوا ضمنــوا بينــهم الإمام أيده الله... صونًا لوجه الإمام أيده الله وكان الدول في الرهينة الثلاث على... آل مقبل ثلث وأل حسن بن محسن ثلث وأل محمد بن حسن ثلث وكسان كلهم يصسرف ر هينته ستة ريال في كل شهر وكان... ال عيسي... للرهينة.. المذكورة سنة الآل مقبل بينهم في الرهينة عليهم سنة خمسين على الهبيلي وخمسين على أل دريب وخمسين على ناجي محسن وآل حسين بن محسن سنة ثلث السنة على آل على بن حسن وثلث السسنة على أل عبد الله بن حسن وثلث السنة على أل محمد بن حسين وأل محمد حسب أبسو سيف نصفين في الثلث على محمد وشعفل ناصفة وصالح محمد وابن أخيه ناصفة وسنة على أل محمد بن حسن بينهم نصفان وثمن النحور بينهم نصفين على مقاسمهم وكال من درى النحور والرهينة في الحبس... وصادقوا المذكورون أن أول من دخلت رهينته فخذ آل عياد في ما هو للثلاثة المقاسم المذكورين والسنة في النحرين في بخت الراهب

دخل وجه الشريف علي بن محمد عليه وشعفل وعيالهم ووجه صالح بن محمد على وابن أخيه ووجه على بن حسين ومبروك على آل محمد بن حسن كلهم على بن ووجسه الشريف محسن بن عبد الله على آل عبد له ابن حسن ووجه الشريف منصر بن أحمد على آل عني بن حسن جميع ووجه الشريف قايد بن محمد دريب على آل مقبل شهد الوالد الشريف محمد بن دريب وشهد الواد الشريف ناجي بن على وشهد الشريف صالح بن حسين وشهد على بن محسن انفرجة وشهد هادي محمد بن شنة حرر شهد بالشعبان سنة ۱۳۶۳هـ انتهى خط الشريف منصر بن حسن قعشم وعلمته في آخره شهد على خطة الشريف حسين بن محمد الضمين والشريف ناجي بن على والنقيب حسين بن ناجى الشايف. الشريف منصر بن حسين قعشم.

فخطه ما لفظه أول من رهن آل مقبل سنة بينهم ينقلهم آل حسن محسن سنة وينقل آل حسن آل محمد بن حسن سنة بينهم عند أمير الجيش حرر ١٣٤٣هـ سنة ١٣٤٣هـ وعليها علاقته وشهد على هذه الزيادة الشهود المذكورون انتهى خط الأصل مسن دون زيادة ولا نقص حرر ٢ربيع الآخر سنة ١٣٢٤هـ.

كتبه الحقير أحمد بن سعيد.

عافاكم الله ما.. أشرتم من التخفيف في الرهن فلا يمكن الآن بتاريخ ٢ اربيع الأول سنة

۲۶ سد بیر بیست حدر۱۱ استعمان مرا سیده عرصه در الامران دون دیاده واز نوه حدره ۲ ربیع (لاحرست سرا)

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

لب يوم ۱ دي هم المحال م سانوار حمال مي حده ته مون ا مراكم ومني ايد العرب يزم طلبن ا من من رف بن دوم على معنوب ا رهين المركور توفاً با وحدما لمست في ال كوفائحة حسب ا فا د تر مرا لمست في و تح حدم عطا المعلى الرحض مي مراكبلي ا في د تر مرا لمست في و تح حدم عطا المعلى الرحض مي مراكبلي عطا الملي مدافل مي مدافل مي مداليلي

> ملحق رقم (٣٤) (إشعار إلى الإمام بوفاة احدى الرهانن في المستشفى)

## ملحق رقم (٣٥) (تصدور من الإمام لبعض رهانن ذو حسين)

ملحق رقم (٣٦) (كشف بأسماء رهائن بعض قبائل تهامة)

كالعطعكآ ربعة اشسا ١ علين ج حسر ، رني محدر. ١ عساعدالسمتير. - 1 Park 69 احدشدا تثمص ۲ على موسى قى تقبر محد عےالوجیہ ب المعددة في زل ٧ و صراعه عواليل ھادتا تھاسج ۽ الايورسيند ي الرضم عده عوا غجا ئے *بتا*سٹسر م رسيس عندي من عندي عندي عندي عندي عندي عندي الموالك كي منطقة عندي الموالك كي منطقة الموالك المنطقة ا here o علىأحدمتني المعداللة ليناتي <u>صادر فرئر</u> دہوائسعی ٧ على هرس م علیات ١ علے احد استفیر م عدانله محيففيزر عيدحهط م المعصرة النطي احمص دوعه ۱۱ *ہوچئے زین*ٹ ء المحصى وكائر مع میں ہے۔ میرے عدیہ كما السساله الكيالا التحدير ه ایمیت: ر س، على *ادبر خال* ۶ سسولا ۷ صحابوراس ء ١ علىٰ حمد طعندليخ ليحي ا سع جهر العاسى على الماستيله معلى الماستيله ساقامع 21-201 اسيحاصيك الدُيثُم كَالِثَ به عاصمؤند ، مع محدعت محالی ری عالی جند یے حسب عسالله مائی ٤ الحاء سسف ٥ مجر طعام ۱۵ کدملے صعیبی په سال سرون کی جرسی ربع نونسس عساءميسك حريل لنبح الامصعرتكونش ١ مميعسك بالبشي و الكيى برواح ٢ حجة مطنبه ۱۰ ومرابه حالب ب المحدايد المار الم المعتبين الم المعادمة و المدالة الأفيار ع على الاستعالى ع

الربطاين

الميك الدين الميان الم

الحصيرة الحاله طالم المحارم للساء المحارم للساء المحارم المحارة والمحارة المحارة المح

ا الوالع سم ر عادتنی فر ١٢ معاملت الم عا موبى المي صاهرم -Salle Bure ١٧ گاهستانتی بع عددله مهم

77

ملحق رقم (٣٧) (إيضاح ببعض أمور وأحوال الرهائن)

بمكسط تام مماران سين مالحال بب على قراب زغرا وكعلاا لامهرك حيب السيارك وراضح مرون کے مرام میں میں اور الان ولدہ احسن محرب حاتی و صنوع میا دک رجائے وولاہ محست رماب و محدر مابد عود وصشی و طوته و دبیون البحث عن محسن من غیره بَ بِهِ إِ صَحِ - وَمِرْمُوْتُ وَ وَلَاهُمْ المررَهِ بِهِ اللَّافِيْ مِنْ رَفَا لَحِيْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ بَ بِهِ إِ صَحِ - وَمِرْمُوْتُ وَافْوَهُ وَ وَلَاهُمْ المعررَهِ بِهِ اللَّافِيْ مِنْ رَفَا لَحِيْرُ وَافْوَ وَا يعالين والسياليم صالح ناصن فاعن مرازلاجه واحوه حمرهاين وولاد الاحدين عدم الره الحدود ولمولاء عدف م عرفاره واولاده وعالم وهم الحردة واولاد ن صافح درم وي وا دلاد هادى تري الحقي عدهادى و صافح مهادي الوالبوعث ل منعي الاسعود فنوم سهنه سانيًا المرن ورمان مرولات ن ماحمردر ما فا واحز الا على واي وهادى عرص وليه منالي فلا صرفيل واولاد مالي مك من ين راسد و صالح ين محب ما حرجران و حرران و جادي عاحرجران الله الصيار مرابوعتاك اعساد كالبروعت لاولاده اولادا لحاج يي بصن رعيط ري الفولا المالونف هم الرحم الونفروالا حادي البيفر والاستالونفر

| ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عبد عبد وناجعه آلدنا من مهد كلهم منافق و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عبير وناجعية لــنامري مهد كلهم سادخرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ناالاناجع منهاهل سقلي الموت بسعوت الامهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ناالا ناجع منها هل سفل الموت بسعدت الامهاب و فواه الدمسن والعملي و فواه الدمسن والعملي و فواه معلى المولاء معلى المولاء معلى المعالم  |
| عبقيب العبعيب واولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - على عالى الى وراره .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ما الما الما الما الما الما الما الما ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا لاسسعبده صلاد الزمني برم الربولي كونغا، دبيع وله بيونا و المنافله احسب مثل بوق و المدونة و المنافله احسب مثل بوق و المعلى منافل من و منافل من |
| محسن من مرا لبعني عسم على زاير وصالح رعل مؤليد علي رعلي زايد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ل منا رمي) ، تهرها داوله و صل امرسون تحت الحتم الترب ولفظ را عالما لحوض حفظ واستعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نَهُ علينا التي هيءَ المقيد بين زالا رابع منالانا حري مهدي غيمًا الستولاء ومن يقل المدهولية<br>المحذاة ليدري في تروي الإدران اليمين ان زال بيد الإدران في ما قد مرة عن يا ها منا أنا أنا أن الما المدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| للمناقل بعدو تأمت الاام لن ولا يكالمنافل ما اولاد جا قرر تحوه و قد قسر ع و الدنيا والبوفر للعلا بعد المعالمة المنافل المنافل المنافلة على المنافلة المنافلة على المنافلة المنافلة المنافلة على المنافلة  |
| من سيدي العالى صفطاله صالي راهيري حالية واصوته حين رقاح الذب نام مراولا دالهويات ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ي محديث ك مرا لروا حوائم العمل حين مارلا العما حيد العما حيث العما حيث العما حيث العمام التراق والأوالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ماعليه من التفقيب بقال العال صنط الم متعفرها فاكاليه ما يمر أن هادلا ولت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الافقيل عليه محد الماليبيان احرورقان انا المبهبان مرالسراي مراعي المحص محرمان المتناف مرالسراي مراداي المرورقان انا المبهبان مراداي الروم مراداي الروم مراداي المروم مراداي المروم و مروم مرادي و مروم مروم مروم مروم مروم مروم مروم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المتأكل ملينظولا عيد الراعي الراعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الا ضفريم عالى حاجب المن قلم بن اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الوم يم على عاديدالعدى من مل و ولده نمات على رعل و الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر د در در الحرب وقد علط في الم هادر والعرب العربي الم والم والمرب العربي والحرب المعلم الماليات الماليات المالية المرب  |
| أرر مفالمراط إصربهان رسي با دخا لحالي من حمل وصفوه هادر معليه وها في حرر ما لي الب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



ملحق رقم (٣٨) (مذكرة من أحد العمال إلى الإمام يحيى من شأن إشعاره بموت بعض الرهائن في السجن وقيامه بإبدالها)

ملحق رقم (٣٩) (معاملة خاصة بطلب قبول الإمام أحد أقارب الشيخ رهينة بدلا عن ولده المتوفى في السجن)

مول المعاللة المعاردة الماكالي الماكال



عال للميردار أطاما وصحم أمان عمر مر دا براهم سنبل مليكن كن عدم المعيدل وتحول العاميستول رهينيتر الرنبراكينير دنشكر الاينتام مولاى كانتخاء خادم تبوسني شيخا للبعيا برضاً رعيه بناً المراشيج مرمنبول وعدم فيام بالكثيخ دفنوع دلده في لم مزل للوكوروكمد من جهمه المنتخين لي لعدم رغوب لرعيب فيسه وطول نزع الوقع سيتهومين لريس والازلت قآم بلخدم كما يرضى لله وسرضى جلالة وللآنا اميراكوين ومأشعرت الأن الم قدوص عمر منول بأترن لدكو آل عاللي بطلوع رهيب ونزول. رهندی بدون ای سب و الاوجه لقرعی لدی خوجه نزول رهندی و کملوع... رهند کما الایخنا تنا حفرته ای للٹ و الاتلون الرقوم دانسنی به قرمصالمرعه الادائقوه الملفالطم وحثاه عدلته ترضه بهرة لمفالله وتزوير مسرض امركم الاعتلى للحب بطائب كمرتور وبرم لدي بيب حشا تبطلق يماللمالطم ومنبع رهب الإدائقوه المفالظ وحثاه عدلتكم ترضة بهوا كمفالق وثن من طلعة حمّا يُعرِف إلى الخصة والواقع ولهل برسف وريدى بدول الملك شيحا لياقه لبعياً .. حاة للحسير

> ملحق رقم (٤٠) (مذكرة إلى نائب اللواء بشان قبول رهينت أحد المشائخ بدلا عن الشيخ الأخر)

ملحق رقم (٤١) (مذكرة إلى الإمام من أحد العمال يوضح فيها ما أنجزه من أوامر الإمام) براراها

ورسان ما فارس ده في المرك لاهدال موره في المحرك لاهدال موره في المحرك لاهدال مورد في المحرك المرك المعرف المرك المحرك المرك المحرك المرك ا املال الشمقائع ويحقائح بحاسهه ويمعطب ويمثص ويمات المناقل له صندف في والريط والصوانه بالمنا فله علارهبنده واجيب و تعف علا ينك ونسطهم وجبع مستح غلاادنهم سعاجه كما وشوده مطيري فالما مع فنع مذالاسعا ولكولضجاب من المناقلة يتكف لما بقرم الكلى وينقز عليهم فالترجيع للدولكم لا تسطيعه و بعيطنا عابع صعدًا جيبت والناسئ وفبدا كتنبع ككرا هالاربع وعامل في ومكتنع يعه اكبك

*حبارسد فاخل* عدوالعال مبارمن*زال*ذیب عدو انفار صال بسطيلات عدد العاك تلدسحارانجع يجعدوانعاد صارسلىور في الما الم هلدسحالانوموعد و ىسى ھى ھى الىلىنىڭ ئىدان ھىلىنىڭ مبدالعاج عدو صاريب بديسيفالم معد و دنقآ -چىبل سىممىار ولتعلات 18 عدواها س صارسىكاناه بحلنه مجلات عيال احسسى عدد الصام العارعه 7 معلى معدالبدوي. العارعة كمعصحلاب ببعيزه حصوح حنار ببدائستاعن جاظه بيرجن أسربع مهرببداله عوسی د معالرعد و حكاسبحالكحا وثء چبارسالحذ سرمت 10 السإمحنبن مىلادرهب لحع دسرعا مرايسا محدثين بمدالهر ب تعلالواه عشوانعار الداحلينى دهسداريع

ملحق رقم (٤٢) (بيان يبين أحوال الرهائن في وصاب العالى وقضاء زييد )



All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

ملحق رقم (٤٣) (كشف بإيرادات ومصاريف رهائن قبيلة الجرابح في تهامة)

| تحطفة راردات رمعارت يقاينا لجرامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لعـ السيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وع الما خوز قرف م حدريد مان النف حد الأبر بعدن هين الجراع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .> عرب عان ن كتر م مورز الره يك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بعد يس قا به د رنسه محمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حع ترب المكن و |
| ٠٠ منهي هن مهرا عداها كان ده درها نوف ديو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اله معدد مدن قص راحة عنيذ ري عن سرافيا واليدن دني وما كالانتسان والتعالي للنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المراجع المركب الأرد المركب ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما الما الما الما الما الما الما الما ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠٠٠ ٢٠ مرزغد الناقن لم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - : Jan : 12 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و المان الما |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ـ ١١ ـ ٨ ـ ١ المدر المعتملة عنه المعتملة عنه المعتملة عنه المعتملة |
| مري المدران غري الموران المهارفا المارفا المارفا المارفات الموران الم  |
| الدرايين مثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۰ مه المدرا بعض عن عن الما ما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ر مردد المدراعة عن عن المسلم المدر المي الله فخد الأمير، حفظم الم<br>ومتريف السدم. وتين الأكن العاهم الكرام واله تحفظ مولاً المرالخ من ودل عاسو أبيهما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الدرایخهٔ چینی مینی مینی مینی مینی مینی مینی ایر ایر اندا نیز الدر مینی ایر مینی ایر مینی الدر مینی الدر ایران الدر ایران الدر الدی الدر الدر الدی الدر الدر الدر الدر الدر الدر الدر الدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المدرادغ عن الماك العدم امي الله فرالا معن المعام   |
| سدی دمولای الماک العدم امیران فرانسری حفظی الد<br>دمترین السدم وتیس الاکف العام الکام واله محفظ مولاً ایرالم خین دول عدو اسها<br>حدارتم السدن می و اضاع ما کام احذ و قرضا بن حذرد ماند العیف حداد معاد و معاد و معاد المعاد<br>المده المان موالات و ما ترین بنیت و بن المکن و بن کرتری و ما حوالا حوالا نا المد و معاد المان تا بو التدورا<br>الحدد العام المان و ما مورن قاب راجیق الوزید و فره بعزا الحراج یفن الن تا بو التدورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الدراعة عن من مولان المائك العدم احرائك أفر الأصوم عنظم الدر مرتب الدكن العام المرائد أفر الأصوم عنظم الدر مرتب الذكن العام الكرام والد تحفظ مولاً المرائز فين وول عدد البرعاء عدام المرائد المدم حريف المرائد المدائد المرائد المدائد معاد و معاد و معاد و معاد و معاد و معاد و معاد المدائد المدائد المدائد و المرائد و ما حرائل المرائد و معاد المرائد المرائد و معاد المرائد المرائد و معاد المرائد و معاد المرائد و معاد المرائد و معاد المرائد المرائد و معاد المرائد و معاد المرائد المرائد و معاد المرائد و   |
| الدراعة حث ومولای الماک العدم امرالا أفر الأميع عنظم الد ومترن المدم وتين الأكن الطاهه الكرام والدي فل المراب المراب المراب والدي فل مولاً المراب  |
| الدرائعة عن الماس والماك العدم امر الله في الأميم عنه الماس والم تحفظ مولاً امرالؤ من وملاعه وأبيعها ومرتب الماس والم تحفظ مولاً امرالؤ من ومل عهد وأبيعها عدام المرام الماس والم تحفظ مولاً امرالؤ من ومل عهد وأبيعها عدام المرتب الماس والماكات والمائي من حدود والمائي المن على الماس الماس والمائي والمنافئ المائي المنافئ المائي والمائي والمائي والمائي والمائي المنافئ المائي والمائي   |
| الدرائعة عنى الأكس الملك العدد احرائط في الأصوم حفظه الد ومريد الدرائعة عنى المدم والمعلمة المدم والمع عنى المدم والمع عنى المدم والمع عنى المدم المدائمة المدم المدائمة المد  |
| الدرائعة عن الماس والماك العدم امر الله في الأميم عنه الماس والم تحفظ مولاً امرالؤ من وملاعه وأبيعها ومرتب الماس والم تحفظ مولاً امرالؤ من ومل عهد وأبيعها عدام المرام الماس والم تحفظ مولاً امرالؤ من ومل عهد وأبيعها عدام المرتب الماس والماكات والمائي من حدود والمائي المن على الماس الماس والمائي والمنافئ المائي المنافئ المائي والمائي والمائي والمائي والمائي المنافئ المائي والمائي   |

ملحق رِقَمْ (٤٤) كين من أحد المشائحُ الراهنين إلى الإمام يحيى يطلب فيها ما يخصل عائدًاته من الرهينة)

مولان المبلالي المراكم والمراكم والمرا



وكغراسالمؤ مناص فيسالقتال كاره والنقيد الجودين دارس ت عابد السلال ترب المجهورية العرب العبيد والقالم العام العرب بداره تبين لناصرق نوا يا رعالكم كنص اكتى والنقاون معنا فى فضية الولمن التحقَّفية له لين دعر بي يحب الخيروالعز لوظنه وامته وعليناجيع الصطهر لبيرد من الغاسين والخونه انفائج وعلهذا الأساس عطيكم الوجم والأمان والعرد لمل وصلتموه من واله ے، ویا ان وطیان ووادی ، وعرهم فان له العفوالوجمہ معيهم الماع وارهى وسوق الوجه المتخرط السرعي والمؤمني وه وميثاق عربي شريف يونرجع عنهمها التزمتم اللماعه لجحهورتنكم ي حلكم و لنعت المطلوم والويل والنبور للطالمين ما على ويلي ويلي Was ite CV (Shup ملحق رقم (٤٥)

泰、李维克克

TO.

إلى مشانخ آل عمار وذو غيلان)

# المصادروالمراجع

#### الوثائق:

- إشعار إلى الإمام بوفاة أحد الرهائن في المستشفى.
- إفادة تبين صحة النقل بين الرهائن من أحد العمال إلى الإمام يحيى، ورد الإمام عليها
  - إفادة من أحد العمال إلى الإمام يحيى بشأن إطلاق سراح الرهائن
  - إفادة من أحد العمال إلى الإمام يحيى تؤكد سريان عملية المناقلة
- إفادة من أحد العمال إلى الإمام يحيى تفيد أن عملية المناقلة تمت بسبب وفاة الرهينة
- أمر من الإمام يحيى للنقيب يحيى بن يحيى الشايف وبعض القبائل بالتقدم على أشراف غيل مراد
  - إيضاح ببعض أمور وأحوال الرهائن
  - اعتماد من الإمام يحيى بقبول ما تضمنته بعض قواعد النقل
  - التزام من الإمام يحيى للمشائخ آل الشايف باستمر ارية ما لهم من المميزات
- امتياز خاص للشيخ يحيى بن يحيى الشايف من الإمام يحيى بعد أن سلم الرهائن
- برقیة تغید قطع مصروف الرهینة بسبب خروجها وتبدیلها بأخری کشف بیسین
  أعداد الرهائن وأوضاعهم فی منطقة ریمة
  - برقية عاجلة إلى ولي العهد احمد بخصوص طلب إعانة وترخيص للرهينة
    - بيان بأسماء الرهائن المناقلين في تهامة
      - بيان بالرهائن والمحابيس في تهامة
    - بيان يبين أحوال الرهائن في وصاب العالي وقضاء زبيد
      - تصدور خاص برهينة بعض مشائخ إلى الإمام
        - تصدور من الإمام لبعض رهائن ذو حسين
      - جواب من الإمام يحيى للشيخ يحيى بن يحيى الشايف

- رسالة عتاب من الإمام يحيى إلى النقيب يحيى بن يحيى الشايف
  - رسالة من الإمام يحيى إلى النقيب يحيى بن يحيى الشايف
  - رسالة من الإمام يحيى إلى النقيب يحيى بن يحيى الشايف
- رسالة من الإمام يحيى إلى حسين الضمين والشيخ يحيى بن يحيى الشايف
- رسالة من الإمام يحيى إلى مشايخ ذو حسين يحمل أصحاب الرهينة ما بدر منهم من عدم امتثال لأوامره
- رسالة من المشير عبدالله السلال رئيس الجمهورية العربية اليمنية إلى مشائخ آل عمار وذو غيلان
- م شكوى من أحد العقال الراهنين أبنائهم إلى الإمام يطلب فيهما المنزام العاقل الأخر بضرورة تبديل الرهينة
- . شكية من أحد العقال للإمام يحيى يطلب فيها الإذن له بمقابلته من أجل شــنون الرهينة.
- شكية من أحد المشائخ الراهنين إلى الإمام يحيى يطلب فيها ما يخص عائداته من الرهينة
- شكية من بعض سادة آنس إلى الإمام يحيى يفيدوا فيها أن شيخ المنطقة يحملهم تبعات الرهينة وبعض الغرامات
- قاعدة شمل تتضمن عملية المناقلة بين الرهائن من أحد العمال في مركز العنان برط إلى الإمام يحيى
  - قاعدة تحدد إلتزامات الإمام تجاه المجاهدين وما يجب عليهم من واجبات
    - \_ قاعدة تحدد عملية المناقلة بين الرهائن لبعض القبائل
    - \_ قاعدة تحدد عملية المناقلة بين بعض المشائخ للرهائن
- قاعدة والتزام للإمام يحيى من بعض المشائخ تحدد ما عليهم من التزامات وما
  لهم من حقوق
  - \_ كشف بأسماء الرهائن والمحابيس في تهامة
    - کشف بأسماء رهائن بعض قبائل تهامة
  - كشف بإيرادات ومصاريف رهائن قبيلة الجرابح في تهامة

- كشف بإيرادات ومصاريف رهائن قبيلة الجرابح في تهامة
  - \_ كشف يبين أسماء المشايخ الراهنين في منطقة تهامة
- ـ كشف يبين صرفيات الرهائن وأعدادها في منطقة وصاب السافل محافظـة ذمار
  - مذكرة إلى الإمام من أحد العمال يوضح فيها ما أنجزه من أوامر الإمام
  - مذكرة إلى نائب اللواء بشان قبول رهينة أحد المشائخ بدلاً عن الشيخ الآخر
- ـ مذكرة من أحد العمال إلى الإمام يحيى من شأن إشعاره بموت بعض الرهائن في السجن وقيامه بإبداله
  - معاملة خاصة بطلب قبول الإمام أحد أقارب الشيخ رهينة بدلا عن ولده المتوفى في السجن.

#### المخطوطات:

- -الإرياني، حسين بن أحمد بن حسن: صادق التحاقيق بما حدث في قبيلة حاشد والزرانيق، رحلة المولى الغضنفر مبيد الكفر سيف الإسلام ولي عهد الإمام أحمد بن أمير المؤمنين، مخطوط، محفوظ في دار المخطوطات، صنعاء، تحت رقم (مجموع ٤٣٢).
- -الجنداري، أحمد بن عبد الله: الدر المنقاة في سيرة الإمام المتوكل على الله وخصاله المرتضاة، مخطسوط، محفوظ في دار المخطوطات، صنعاء، تحت رقم (٢٥٢١).
- -الحداد، يحيى بن علي بن ناجي: كتاب عمدة القارئ في سيرة إمام زماننا سيف الباري شرح سلسلة الدراري في نظم نسب الإمام سيف الباري، مخطوط، محفوظ في دار المخطوطات، صنعاء، رقم (٢٥٩٤).
- -شرف الدين، محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد: البرق المتألق في رحلة مولانا سيف الإسلام إلى الشرق، مخطوط، محفوظ في دار المخطوطات، صنعاء تحت رقم (جغرافيا ٧٠٠).

مجهول: الروض البسام في سيرة سيف الإسلام أحمد بن أمير المؤمنين يحيى الإمام بن محمد أمير المؤمنين المنصور ين يحيى، مخطوط، محفوظ في دار المخطوطات، صنعاء، تحت رقم (مجموع ٤٣٢٤).

## الرسائل العلمية غير المنشورة:

- -الإرياني، على بن عبد الله: الدر المنتور في سيرة الإمام المنصور، محمد بن يحيى حميد الدين، تحقيق أمة الملك الثور، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، لم تتشر.
- -جحاف، لطف الله بن أحمد: درر نحور الحور العين في سيرة الإمام المنصور على ورجال دولته الميامين، دراسة وتحقيق عارف الرعوي، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، لم تنشر.
- -الشرفي، أحمد بن محمد: اللآلئ المضيئة في أخبار أئمة الزيدية، تحقيق سلوى المؤيد رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، لم تتشر.
- -الغليسي، سعيد: دور القبيلة في الحياة السياسية خـــلال فــترة حكــم المملكــة المتوكلية اليمانية ١٩١٨-٢٦، ١م، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، لم تنشر.
- -الفقيه، أحمد: نظام الحكم في عهد الإمام يحيى وولده أحمد، رسالة ماجسستير، جامعة صنعاء، لم تنشر.

#### -المراجع باللغة العربية:

- -أباضة، فاروق عثمان: الحكم العثماني فـــي اليمــن ١٨٧٢-١٩١٨م المكتبــة العربية، بيروت، ط١، ١٩٧٩م.
- -أبن الديبع، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر: الفضل المزيد على بغيــة المستفيد، في أخبار مدينة زبيد، تحقيــق يوسـف شــلحد، مركــز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، دار العودة، بيروت، ١٩٨٣م.

- -أبن الديبع، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر: بغية المستفيد في تساريخ مدينة زبيد، تحقيق عبدالله الحبشي، مركسز الدر اسات والبحوث اليمني، صنعاء، ٩٧٩م.
- ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، ج١٧، الدار المصريـة للتأليف والترجمة، القاهرة (ذ.ت).
- -أبو غانم، فضل على: البنية القبلية في اليمن، بين الاستمرار والتغير، مطبعـــة الكاتب العربي، (د.م)، ٩٨٥م.
- -أحمد، محمد عبد العال: الأيوبيون في اليمن، الهيئة المصرية العامة للكتـــاب، الإسكندرية، ١٩٨٠م.
- -أبونتي، سنفاتهر: هذه هي اليمن السعيدة، ترجمة طه فسوزي، منشورات دار -- الآداب، بيروت، (د.ت).
- -أبو نحوم، سنان: اليمن حقائق ووشائق عشستها (١٩٤٣-١٩٦٢م)، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء، ط٢، ٢٠٠٠م.
- -إسماعيل، عارف أحمد: دراسات في تاريخ الشرق القديم، ج١، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط١، ١٨٤١هـ-١٩٩٨م.
- -الأكوع، إسماعيل بن علي: هجر العلم ومعاقله فــــي اليمـــن، جـ٣، دار الفكــر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٤١٦هـــ-١٩٩٥م.
- -الأكوع، محمد بن علي: حياة عالم وأمير، يحيى بن محمد الإرياني اليحصبي، وإسماعيل بن محمد باسلامة الكندي، وصفحة مجهولة من تساريخ اليمن المعاصر، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ط١، ٢٠٧هــــ اليمن المعاصر، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ط١، ٢٠٧هـــ ١٩٨٧م.
- آل يحيى، سيف الدين: تاريخ البعثة العسكرية العراقية إلى اليمن، للفترة مــن ...ن 1980م المطابع العسكرية (د.م) ط١، ١٩٨٦م.
- -أو بلانس، أودجار: اليمن الثورة والحرب، حتى عام ١٩٧٠م، ترجمة وتعليق عبد الخالق محمد لاشين، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط٢، ١٩٩٠م.

- -بافقیه، محمد عبد القادر: تاریخ الیمن القدیم، المؤسسة العربیسة للدر اسسات، بیروت، ط۱، ۱۹۸۵م.
- -البردوني، عبد الله: الثقافة والثورة فــــي اليمــن، دار الفكــر، دمشــق، ط،، البردوني، عبد الله: ١٩٩٨م.
- · اليمن الجمهوري، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، (د.م)، ط٥، ١٩٩٧م.
- -بورتر، هارفي: موسوعة مختصر التاريخ القديم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط١، ١٩٩١م.
- -بولدري، جون: العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم المنزكي، قام ١٩١٦ م، ترجمة وتقديم سيد مصطفى سالم، المطبعة الفنية، القاهرة، ١٩٨٢م.
- -بيسنون، أ، ن، ل، وآخرون: المعجم السبئي بالإنجليزية، والفرنسية، والعربية، دار نشريات بيتزا لوفان الجديدة، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٨٢م.
- بيوتروفسكي، م، ب: اليمن قبل الإسلام، تعريب محمد الشعيبي، دار العـــودة، بيروت، ط١، ٩٨٧م.
- -توفيق، سيد: معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية، دار النهضـــة العربيـة، القاهرة، ١٩٨٤م.
  - -التعالبي، عبدالعزيز؛ الرحلة اليمنية، تحقيق حمادة الساحلي، (د.د)، (د.ت).
- -الثور، عبد الله أحمد: ثورة اليمن من عام ١٣٦٧-١٣٨٧هـ ١٩٤٨-١٩٦٨م، (د.د)، (د.م)، مارس ١٦٠٨م
- -جاد، طه: سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، دار الفكر العربسي، القاهرة، ٩٦٩ م.
- عيسى بن لطف الله: روح الروح فيما جرى بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح، وزارة الإعلام والثقافة اليمنية، دار الفكر، دمشق،

- -جولوبوفسكايا، إيلينا: ثورة ٢٦سبتمبر في اليمن، ترجمة قائد محمد طربـــوش، دار ابن خلدون، بيروت، ط١، ١٩٨٢م.
- . -الحداد، محمد يحيى: تاريخ اليمن السياسي، ج٢، منشورات المدينة، بــــيروت، ط٤، ٧٠٤ هـــ-٩٨٦ م.
- تاريخ اليمن السياسي، قبل الإسلام، بعد الإسلام، اليمسن المعاصر، دار النهار نلطباعة (د.م) ط٢، ١٩٧٦م.
- التاريخ العام لليمن، ج٢، منشورات المدينة، بيروت،
  ط١، ٢٠٧ هـ ٩٨٦ م.
- -الحرازي، حسين بن فيض الله الهمداني اليعربي: الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن من سنة ٢٦٨هـ إلـــى سنة ٢٦٦هـ، منشورات المدينة، بيروت، ط٢، ٢٠٤٨هـ ١٩٨٦م.
  - -حسن، محمد: قلب اليمن، مطبعة المعارف، بغداد، ط١، ١٩٤٧م.
- -دماج، زيد مطيع: الرهينة، رياض الريس للكتب والنشر، صنعاء، ط٢، ١٩٩٧م.
- -الدولة، حمود بن محمد: زورق الحلوى ني سيرة قائد الجيش وأمسير اللسواء، تحقيق زيد بن علي الوزير، منشورات العصر الحديست (د.م) ط١،
- -الذيفاني، عبد الله أحمد: التعليم في اليمن حتى الثورة اليمنية، دراسة وتحليل، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط١، ٢١٦هـ-١٩٩٦م.
- -الرازي، أحمد بن عبد الله بن محمد الصنعاني (ت بعد ٢٠١٠هـ ١٠٦٧م): تاريخ مدينة صنعاء، تحقيق حسين بن علي العمري، (د.د)، دمشق، ط۲، ١٠٤١هـ - ١٩٨١م.

- -الريحاني، أمين: الأعمال العربية الكاملة (ملوك العرب)، ج١، تحقيق أميسن البرت الريحاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١،
- -انزبيدي، مرتضى: تاج العروس، المجلد ١٨، دار الفكـــر للطباعــة والنشــر والتوزيع، بيروت، ط١، ١٤: ١هــ-١٩٧٤م.
- -انزبيري، محمد محمود: مأساة واق الواق، دار العودة، بيروت، دار الحكمـــة، صنعاء، ط٢، ١٩٧٨م.
- : المنطلقات النظرية في فكر الشورة اليمنية، دار العودة، بيروت، ط١، ٩٨٣م.
- : الفتح العثماني الأول لليمان (١٩٣٨-١٦٣٥م) (د.د) القاهرة، ط٤، ١٩٩٢م.
- وثائق يمنية، دراسة وثائقية تاريخية، المطبعة السلفية،
  القاهرة ١٩٨٢م.
- معيد، أمين: اليمن تاريخه السياسي منذ استقلاله في القرن الثالث الهجري، دار المعيد، أمين: الكتب العربية (د.م) ط١، ١٣٧٨هـ ١٩٥٦م.

- -السلال، عبد الله، وآخرون: ثورة اليمن الدستورية، دار الحكمسة، صنعاء، ١٩٨٥م.
- -السنيدار، العزي صالح: الطريق إلى الحرية، دار المعرفة للطباعـة والنشـر، صنعاء، ط١، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
- -الشجاع، عبد الرحمن: اليمن في صدر الإسكام، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٠٨هـ عبد الرحمن: اليمن في صدر الإسكام، دار الفكر، دمشق، ط١،
- -الشكعة، مصطفى: مغامرات مصري في مجاهل اليمسن، مركسز الدراسات والشكعة، مصطفى: مغامرات مصري في مجاهل اليمسن، مركسز اليمسن، دار والبحوث اليمني، صنعاء، ثلاث وثائق عربية عن ثورة اليمسن، دار العودة، بيروت، ط١، ٩٨٥د.
- -الشماحي، عبد الله عبد الوهاب: اليمن الإنسان والحضارة، الدار الحديثة، القاهرة، ١٩٧٢م.
- شهاب، حسن صالح: عدن فرضة اليمن، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، ط١، ١٠: ١هــ-١٩٩٠م.
- -الصائدي، أحمد قائد: حركة المعارضة اليمنية في عيد الإمام يحيى بن محمد حميد الدين (١٣٢٢-١٣٦٧هـ، ١٩٠٤-١٩٤٨م)، مركز الدراسات والبحوث اليمنى، صنعاء، ط٢، ١٤٢٥هــ-٢٠٠٤م.
  - -صايبا، جميل: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط١، ١٩٧١م.
- -الصياد، أحمد صالح: السلطة والمعارضة فــــي اليمــن ١٩١٨-١٩٨٧م، دار الصداقة، بيروت، ط١، ١٤١٣هــ-١٩٩٢م.
- -الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك، تحقيق: محمد أبــو الفضـــل ابر اهيم، دار المعارف، القاهرة، ٩٦٤م.
- -العبدلي، أحمد فضل: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، دار العودة، بيروت، ط٢، ١٤٠٠هـ -١٩٨٠م.
- -العرشي، حسين بن أحمد: بلوغ المرام في شرح مسك الختسام. دار النسدوة . الجديدة، بيروت (د.ت).

- العزعزي، عبدالله فارع عبده: اليمن من الإمامة إلى الجمهورية، دراسة في الخلفية التاريخية لثورة سبتمبر ١٩٦٢م، المنتدى الجامعي للنشر والتوزيع، صنعاء، ط١، ١٤٢٢هــ/٢٠٠م.
- عطية الله، أحمد: القاموس الإسلامي، المجلد الثاني، مكتبة النهضية العربية، القاهرة، ط1، ١٣٨١هـ-١٩٦٦م.
- العظم، نزیه مؤید: رحلة في العربیة السعیدة، منشورات المدینــة، بیــروت، ط۲، ۱۶۰۷هــ-۱۹۸٦م.
- عفيف، أحمد جابر: الحركة الوطنية في اليمن، دار الفكر، دمشق، ط١، عفيف، أحمد جابر: المحركة الوطنية في اليمن، دار الفكر، دمشق، ط١،
- العقاد، صلاح: جزيرة العرب في العصر الحديث، السعودية، اليمن، جمهورية اليمن الشعبية، معهد البحوث والدراسات العربية، المطبعة الفنية المديثة، بيروت، ١٣٨٨هـــ-١٩٦٩م.
- العقيلي، محمد بن أحمد: تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربي في التاريخ، ج٢، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٣٨٠-١٩٦١م.
- على، جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج١، دار الملايين، بيروت، مكتبة النهضة، بغداد، ط٣، ١٩٧٦م.
- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج٢، دار العلم للملايسين،
  بيروت، ط١، ١٩٧٦م.
- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج٣، دار العلم للملايين،
  بيروت، ط١، ١٩٦٩م.
- العمري، حسين بن عبد الله: مائة عام من تاريخ اليمن الحديث، دار الفكر، دمشق، ط٢، ١٩٨٨م.
- غربال، محمد شفيق: الموسوعة العربية الميسرة، دار الشعب، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، ط٢، ١٩٧٢م.

- -الفسيل، محمد عبد الله، الشامي، أحمد محمد: كيف نفهم القضية اليمنية، نحــو الفسيل، النور، المؤلفان، صنعاء، ط١، ٢٠٠٦هـ.
- -القاسمي، سلطان محمد: الاحتلال البريطاني لعدن، ١٨٣٩م، مطـابع البيان التجارية، دبي، ط١، ١٩٩١م.
  - -القرأن الكريم.
- -مجموعة من المؤلفين السوفيت: تـــاريخ اليمــن المعــاصر ١٩١٧-١٩٨٢م، ترجمة محمد علي البحر، مراجعة الدكتور محمد أحمد علي، مكتبــة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٠م.
- مجهول: تاريخ الدولة الرسولية في اليمن، تحقيق عبد الله محمد الحبشي، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، ط١، ٥٠٤هـ ١٩٨٤م.
- -محمود، حسن أحمد، الشريف، أحمد إبراهيم: العالم الإسلامي في العصسر العباسي، دار الفكر العربي، (د.م) ط٢، ٩٧٧م.
- -المرتضى، أحمد بن يحيى: منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول ( المحدد علي مطير المحدد علي مطير المأخذي، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، ط١، ١٢٤ (هـ ١٩٩٢م.
- -مرعشلي، نديم، مرعشلي، أسامة: الصحاح في اللغة والعلوم، دار الحضارة العربية، بيروت، ط١، ٩٧٥م.
- -مركز الدراسات والبحوث اليمني، ثورة ٢٦سبتمبر دراسات وشهادات للتاريخ، ج١، دار العودة بيروت، ط٢، ١٩٨٦م.
- -مركز دراسات الوحدة العربية: الأعمال الكاملة للكواكبي، إعداد وتحقيق محمد جمال الطحان، بيروت، ط١، ٩٩٥م.

- -المسعودي، عبد العزيز قائد: معالم تاريخ اليمن المعاصر، القوى الاجتماعيــة لحركة المعارضة اليمنيــة، ١٩٠٥-١٩٤٨م، مكتبـة السنحاني، صنعاء، ط١، ١٣٤١هــ-١٩٩٢م.
- -المطاع، أحمد بن أحمد بن محمد: تاريخ اليمن الإسلامي، من سنة ٢٠٤هـــ المطاع، أحمد بن أحمد بن محمد: تحقيق: عبدالله محمد الحبشي، منشورات المدينة، بيروت، ط١، ٢٠٤هــ-١٩٨٦م.
- -مطهر، عبد الكريم أحمد: سيرة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين المسماة كتيبة الحكمة في سيرة إمام الأمة دراسة وتحقيق محمد عيسى صالحية، جامعة اليرموك، عمان، ط١، ١٨٤ هـ ١٩٩٨م، جزأن.
- -مطير، أحمد عثمان: الدرة الفريدة في تاريخ مدينة الحديدة، دار المصباح الحديث (د.ت)، (د.م).
- -المعافري، أبى عبد الله محمد بن مالك بن أبي القبائل الحمادي: كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة، تحقيق محمد بن علي الأكوع، مركز الدراسات والبحوث اليمنى، صنعاء، ١٤١٥هــ-١٩٩٤م.
- -المقحفي، إبراهيم أحمد: معجم البلدان والقبائل اليمنية، جـــزءان، دار الكلمــة للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء، المؤسسة الجامعيــة للدراســات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٤٢٢هــ ٢٠٠٢م
- -المقرمي، عبد الملك: التاريخ الاجتماعي للثورة اليمنية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط١، ١١٤١هـــ-١٩٩١م.
- -الموزعي، شمس الدين عبد الصمد: دخول العثمانيين الأول إلى اليمن، المسمى الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان، تحقيسق عبد الله الحبشى، منشورات المدينة، صنعاء، ط١، ١٩٨٦م.
- -المؤسسة العربية للدراسات والنشر: موسوعة السياسة، ج٢، (د.د)، بيروت ط٢، ١٩٩١م.

- -ناجي، سلطان: التاريخ العسكري لليمن، ١٨٣٩-١٩٦٧م، (د.د)، (د.م)، (د.ت).
- خعمان، محمد أحمد: الفكر والموقف، الأعمال الكاملة، جمعها لطف فؤاد أحمد نعمان، إدارة التوجيه المعنوي، صنعاء، ٢٠٠١م.
- -الواسعي، عبد الواسع: تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حــوادث وتاريخ اليمن، الدار اليمنية للنشر والتوزيع، (د.م)، ط٣، (د.ت).
  - -الوزير، أحمد بن محمد بن عبد الله: حياة الأمير علي بـــن عبـــدالله الوزيــر، منشورات العصر الحديث، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـــ-١٩٨٧م.
- -الوشلي، إسماعيل بن محمد: نشر الثناء الحسن المنبئ ببعض حوادث الزمـــن من الغرائب الواقعة في اليمن، تهامة والمخلاف السليماني، ١٨٦٨١٩٣٧م، تحقيق محمد بن محمد الشعيبي، مطابع اليمن العصريـــة، صنعاء، ط١، ١٤٠٢هــ-١٩٨٢م. ٢٥٦٦٦
- -هولفريتز، هانز: اليمن من الباب الخلفي، تعريب حسن خـــيري، منشــورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، (د.ت) (د.م).
- -اليمني، نجم الدين عمارة بن على: تاريخ اليمن المسمى المفيد فسي أخبسار صنعاء وزبيد، تحقيق محمد بن إسماعيل الأكوع، مطبعة السسعادة، القاهرة، ط٢، ١٣٩٦هــ-١٩٦٠م.

# المراجع الأجنبية:

- Berreby. JJ. La Peninsule Arabigue, Paris 1958.
- Bremond, E: Yemen et Saudia, Charles-Lavazelle & Cie, Paris. Lere Ed 1937.
- Ingrams H, The Yemen Imams, Rulers and Revolutions. London, 1964.
- Lugman: The Yemeni te Revlution op.
- Schmidt. D.A, Yemen, The unknown War, London. 1968.
- Society of Gentlmen in scotland: Encyclo PAEDIA, BRITANNIA; Volume; II, william Benton; First puplished in 1768.
- Wenner, manfred: modern, Yemen, 1918-1966 Second printing the john hopkins university, press. 1968.

### الصحف والمجلات :

- صحيفة البلاغ، المحلق القانوني، العدد (٤٧٢) الثلاثاء ١٧ ربد. ع أول، ١٧ مديفة البلاغ، ١٨ مايو ٢٠٠٢م.
- صحيفة الثوري: العدد (١٧٠٣) الخميس ١٤٢٠ القعدة ١٤٢٢هـــ الموافــق . ٢٠٠٢/١/٢٤
- صحيفة السلام: العدد (٤) السنة الأولى ٢٩ صفر ١٣٦٨هـــ ٣٠ديسمبر ١٩٤٨م.
- : العدد (٥٠) السنة الثانية الأحد ١١ديسمبر ١٩٤٩م، ١٣٦٩هـ.
  - مجلة اليمن الجديد، العدد (٩) السنة الثانية، عشرة صفر ١٤١٠هــ-٩٨٩م.
  - صحيفة صوت اليمن: العدد (١) ٦ ذي الحجة ١٣٦٥هــ اأكتوبر ١٩٤٦م.
- : العدد (٦) السنة الأولى ١٩ مصرم ١٣٦٦ه... ٢ اديسمبر ١٩٤٦م.
  - : العدد (٨) السنة الأولى ١٣٦٦هـــ ١٩٤٦م.
- : العدد (٩) السنة الأولى الخميس ٩صـفر ١٣٦٦هــــ ٢يناير ١٩٤٧م.
- : العدد (۱۰) الخميس ١٦ صيفر ١٣٦٦ه... ٩يناير ١٩٤٧م.
- العدد (۱۲) الخميس اربيع الأول ١٣٦٦ه\_\_\_
  ٣٢ يناير ١٩٤٧م.
- : العدد (۲۰) الخميس ۲۷ ربيع الثاني ۱۳٦٦هـــ-۲۷مارس ۱۹٤۷م.
- : العدد (٢٣) ٨ جمادي الأولى ١٣٦٦هـــ البريال ١٩٤٧م.

- صحيفة العاصمة : العدد (١٢٤) الأحد ١٥ جمادي الآخرة، ١٤٢٥ه...، ١أغسطس، ٢٠٠٤م.
  - مجلة الثقافة اليمنية، العدد السابع عشر إبريل ١٩٩٥م.
- صحيفة فتاة الجزيرة: العدد (١٣٤٨)، ٨ ذي الحجــة ١٣٧٩هــــ- ٣يونيــو ١٩٦٠م.
- : العدد (١٣٤٦)، ٥ ذي الحجـة ١٣٧٩هـــ-٢١مـايو ١٩٦٠م.
  - : العدد (١٣٢٠) ذي القعدة ١٣٧٩هـ، ١مايو ١٩٦٠م.
- : العـــدد (۱۲۹۳)، ۲۹رمضــان ۱۳۷۹هــــ--۲۷مارس۱۹۶۰م.
- : العصدد (١٣٢٤) ١٠ ذي الحجسة ١٣٧٩هـ تمايو ١٩٦٠م.
- صحيفة الفضول: العدد (١٦) السنة الأولى ٧ ذي القعدة ١٣٦٨هـ صحيفة الفضول: ١٣٦٨ه.
- : العدد (١٧) السنة الأولى ٢٢ ذي القعدة ١٣٦٨هـ... ١٥ستمبر ١٩٤٩م.
  - مجلة الجمعية التاريخية المصرية، المجلد ٣، عدد (١) ١٩٥٠م.
    - -- مجلة الحكمة: العدد (١٨) ١٩٧٢م.
    - مجلة اليمن الجديد: العدد (٩) سبتمبر ١٩٨٨م.
  - صحيفة الناس : العدد (٩١) الاثنين ٢/٢/٣/١٤ هـ ٢٠٠٢/٤/١٥م.
    - : العدد (۲۰۷) ۱۵/۲/۵۲۱هـ -۲/۸/۲۰۰۲م.
- صحيفة اليقضة: العدد (١٠٤) السنة الأولى ٢١رمضان ١٣٧٥هـــ-١مايو١٩٥٦م.

- -صحيفة الناس: العدد (٩١) الاثنين ٢/٢/٢/٢ هــ ٢٠٠٢/٤/١٥
  - : العدد (۲۰۷) ١٥/٦/٥٢٤ هــ -١٨/٤٠٠٠م.
- -صحيفة اليقضة: العـــدد (١٠٤) الســنبة الأولـــى ٢١رمضـــان ١٣٧٥هــــ-امايو ٩٥٦م.
- : العدد (١٠٦) السنة الأولى ٢٣رمضان ١٣٧٥هـــ- ٣مــايو ١٩٥٦م.
- · العدد (۱۰۹) السنة الأولى ٢٦رمضيان ١٣٧٥هـــ- تمايو ١٩٥٦م.

# المقابلات الشخصية:

- -الأكوع، عبد الكريم: أحد مشائخ قبيلة أنس، ضوران، كان رهينة في سبجن ضوران أنس، ويشغل الآن منصب في وزارة الإدارة المحلية، مقابلة شخصية في منزله بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٠م.
- -الأكوع، محسن محمد: عقيد متقاعد، أحد الرهائن فسي العهد الملكي والجمهوري، من أبناء منطقة ضوران أنس محافظة ذمسار، تعلم بعض التعليم الأولي في السجن وهو رهينة، مقابلة شخصية فسي منزله بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١م.
- -الأكوع، محمد على (العميد): أحد الشخصيات السياسية النشطة والمثقفة، له العديد من الأبحاث والطروحات فيما يتعلق بتاريخ اليمن الحدث والمعاصر شغل منصب وزير الداخلية، مقابلة شخصية في مركز الدراسات والبحوث اليمني، بتاريخ ٢/٥/٤٠٠٢م.
- -الجنيد، أحمد عبد المعطي: أحد الشخصيات الدبلوماسية وأحد مشائخ لواء تعز، تقلد عدة مناصب دبلوماسية في العسهدين الإمامي والجمهوري وعايش فترة أخذ الرهائن، مقابلة شمخصية فسي منزله بتساريخ مرابع المرابع المرابع المربع المربع

- -الحماطي، عبد الملك على: أحد القضاة البارزين والمنفتحين، عـــاصر فــترة الإمام أحمد، مقابلة شخصية في منزله بتاريخ ٢٨-٣/٥/٢٨م.
- -طاهر، عبد الباري: أحد الشخصيات العلمية المثقفة، ساهم بسدور كبير في الكتابة عن تاريخ اليمن الحديست و المعاصر، ولسه العديسد مسن الطروحات العلمية، وترأس العديد من المجلات العلمية المتخصصة، مقابلة شخصية في مؤسسة العفيف الثقافية بتاريخ ٤/٤/٢٠٠٢م.
- -عواض، صالح محمد: أحد الشخصيات التربوية، كان رهينة في العهد الملكي والجميوري عن قبينته أرحب، يشغل منصب فيسي وزارة التربيسة والتعليم، مقابلة شخصية في منزنه بتاريخ ١٠٠٣/٧/٤.
- -المنصوري، دياب حسن: أحد الشخصيات الاجتماعية في قبيلة ذو محمد برط محافظة الجوف، كان رهيئة في عهد الإمام يحيى في سجن مكلكــــــ في بكيل حرف سفيان، مقابلــة شخصية فسي منزلــه بتــاريخ ٢٠٠٣/٧/٢٨
- -المنصوري، على بن حسن: أحد مشائخ قبيلة ذومحمد، برط، الجوف، عاصر فترة أخذ الرهائن في عيد الإمام يحيى وولده أحمد، مقابلة شخصية في منزله بتاريخ ٢٥-٣/٦/٥م.

# فمرس الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضــــوع                             | م |
|------------|-----------------------------------------|---|
| ١          | الإهداء                                 |   |
| ۲          | شكر وتقدير                              |   |
| ٣          | المقدمة                                 |   |
| ٩          | الفصل الأول                             |   |
| ٩          | الخلفية التاريخية لنظام الرهائن         |   |
| ٩          | النعريف بنظام الرهائن                   |   |
| ١.         | أنواع الرهائن                           |   |
| 17         | نظام الرهائن في الحضارات القديمة        |   |
| ١٤         | نظام الرهائن في حضارة اليمن القديم.     |   |
| ١٦         | الرهائن في العهد الإسلامي               |   |
| 77         | الرهائن في العصر الحديث                 |   |
| 77         | أ- نظام الرهائن عند العثمانيين          |   |
| ۲۸         | ب- نظام الرهائن عند الأئمة.             |   |
| 77         | ج- نظام الرهائن عند الإدريسي والإنجليز  |   |
| ۳۷         | الفصل الثاني:                           |   |
| ٣٧         | تطبيق نظام الرهائن                      |   |
| ٤٢         | آلية تطبيق نظام الرهائن.                |   |
| ٤٦         | تعليم الرهينة وتربيتها                  |   |
| ٥٦         | عملية المناقلة للرهائن                  |   |
| ٦.         | تدريب الرهائن واستغلالهم                |   |
| ٦١         | مخصصات الرهينة وعائداتها                |   |
| ٦٥         | الوضع الصحي للرهائن                     |   |
| ٧١         | الفصل الثالث                            |   |
| ٧١         | بسط السلطة المركزية وتعميم نظام الرهانن |   |
| ۸۲         | فرض نظام الرهائن في عمران ومنطقة حاشد   |   |

| AY    | فرض نظام الرهائن في لواء صنعاء       |  |
|-------|--------------------------------------|--|
| 91    | فرض نظام الرهائن في صعدة ونجران      |  |
| 90    | فرض نظام الرهائن في الجوف ومأرب      |  |
| 1.7   | فرض نظام الرهائن في حجة              |  |
| 1.0   | فرض نظام الرهائن في المحويت          |  |
| ١.٧   | فرض نظام الرهائن في اب وتعز          |  |
| 115   | فرض نظام الرهائن في ريمة و وصابين    |  |
| 114   | فرض نظام الرهائن في تهامة            |  |
| 178   | فرض نظام الرهائن في البيضاء و الضالع |  |
| 179   | أالقصل الرايع                        |  |
| 179   | أثر نظام الرهائن على الحكم الملكي    |  |
| 177   | نظام الرهائن ووحدة اليمن             |  |
| ١٣٤   | نظام الرهائن واحتدام المعارضة        |  |
| 1 : . | نظام الرهائن وأدبيات المعارضة        |  |
| 10.   | الخاتمة                              |  |
| 107   | الملاحق                              |  |
| 701   | المصادر والمراجع                     |  |